

## مقدمة

(سافاری) مصطلح غربی تم تحریفه عن کلمة (سافریّة) العربیة .. وحین یتحدثون عن اله (سافاری) فهم یتحدثون عن رحالات صبید الوحوش فی ادغال ( افریقیا ) ..

لكن وحدة (سافارى) التى سنقابلها ها هنا كانت تصطاد المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات سياسية لا تنتهى .. وبيئة معادية .. وأهال متشككين ..

بطلتا الذى سنقابله دومًا ، ونألفه ، وتتعلم أن نحبه هو د. (علاء عبد العظیم) .. شاب مصرى ككل الشباب .. اختار أن بیجث عن ذاته بعیدًا وسط أدغال (الكامیرون) ، وفی بیئة غربیة وأمراض أغرب وأخطار لاتنتهی فی كل دقیقة ..

وفى هذه الروايات نقراً مذكرات د. (علاء) .. نعيش معه ذلك العالم العجيب الذى لم تنجح الحضارة فى تبديل معالمه .. سنلقى الكثير من الفيروسات القاتلة .. والسحرة المجانين .. وأكلة لحوم البشر .. والمرتزقة الذيب لايمزحون .. وسارقى الأعضاء البشرية .. والعلماء المخابيل ..

سنلقى كل هذا .. ونلقى محاولات طبيبنا الشاب كى يظل حيًا .. وكى يستطيع فى الوقت ذاته أن يظل طبيئا ..

تعالوا ننحق بوحدة (سافارى ) في (الكاميرون).. تعالوا ندخل الأدغال ونجوب (السافاتا) ونتسلق

البراكين .. تعالوا تواجه المرض مع قريق (ساقارى) ..

\* \* \*

## شخصيات القصة

## (على الطريقة العتيقة في السرد)

علاء عبد العظيم : طبيب مصرى متحمس مندفع قليلاً، يجد نفسه في (كينيا) مع أحب شخص له في العالم .. ويتورط في مشكلة غريبة بعض الشيء ..

برنادت جونز: طبيبة أطفال كندية حسناء يهيم بها (علاء) .. ولادور لها في هذه القصة إلا إضفاء بعض الحيوية على أحداث كئيبة بطبعها ..

أنفريد ستيجوود : طبيب أعصاب سويدى هو حاليًا رئيس الوحدة فى (كينيا) ، وهو رجل ثقيل الظل من النوع الذى تحب أن تمقته ..

جون ويلسلى: أستاذ تشريح بريطاتى، يهوى دراسة خواص الجماجم، وقد قابل مفاجأة غريبة حقًا فى أثناء هوايته هذه.. شارل سينوريه: أستاذ فرنسى مختص بطب المناطق الحارة .. عصبى وغريب الأطوار .. لكنه واسع الثقافة ، وقد أسدى له (علاء) عونًا عظيمًا ..

كودايو: سلحر قبيلة بدين من (الكيكويو) يعرف ما هو أكثر ، كما هى العادة في هذه القصص .. لكن يتضح لنا أنه كان ساذجًا مخدوعًا مثل الجميع ..

الميجور آرثر: ميجور إنجليزى مستعمر عاش هنا منذ ماتة عام .. ولاداعى للكلام عنه لأنه مات على كل حال ..

الشجيع: لا يوجد شجيع في قصصى .. ظننت هذا مفهومًا .. كل الأشخاص مقهورون ضحايا لظروفهم، ويطولتهم الوحيدة أن يظلوا أحياء يومًا آخر ..

\* \* \*

THE RESERVE TO STREET

## ١ - المنفى الجميل . .

(كينيا) .. وبالتحديد فى (بورو) على ضفاف بحيرة (تاتا) ..

هذا هو المنفى الذى اختاره لنا البروفسور (بارتليبه)، وقد قدر أننا لن نفلت فى الغالب من انتقام عبدة الأفاعى، لأن الأسباب الدينية هى الأقوى دائما .. وهى التى تجعل هؤلاء القوم يبحثون عنا بحماسة منقطعة النظير ..

وكان يعرف حدوده: لاتوجد حماية قادرة على جعل الثعابين التي تزحف على الوسادة، تمتنع عن ذلك ..

لهذا أرسلنا إلى وحدة (سافارى - ١) فى (كينيا) لفترة مفتوحة .. ربما تطول شهرًا أو شهرين .. عامًا أو عامين . لايهم .. إن (كينيا) بحاجة إلينا ، و(يسام) التونسى كما تذكرون عائد من هناك حالاً ، حيث كان

يكافح مرض الـ (كالا آزار) الرهيب .. فقد جرت العادة على انتداب أحد من وقت الآخر كي يعيش هذاك ..

توجد وحدة (سافارى) هناك فى (بورو) .. كما تطمون تتخذ وحدات (سافارى) دائمًا مكاتها فى موضع ناء من البلاد ، بعيدًا عن العواصم والمدن المهمة ، لأن منظمة الصحة العالمية تظفر بهذه دوما .. وبالطبع ليس يوسع (سافارى) أن تفوز بربع ما تفوز به منظمة الصحة العالمية الثرية القوية واسعة النفوذ .. المنظمة التي تشبه اليونسكو واليونيسيف والأمم المتحدة شهرة ، ولها مجلات ودوريات ومواقع إسترنت ، ومكاتب إقليمية فى كل مكان ..

لكن وحدة (سافارى) بـ (كينيا) لها أهمية خاصة متفردة .. لنقل إنها المركز لكل وحدات (سافارى) في القارة السوداء .. أى أن الخواجة (سافارى) شخصيًّا ـ لو كان له وجود ـ يعيش في (كينيا) .. وهذا يعنى كذلك أنها أكثر ثراء وأفضل تجهيزًا من وحدة (الكاميرون) البائسة إلى حد ما ..

أضف لهذا أن (كينيا) هى قلب المنطقة الاستواتية .. ربما هى القلب الثانى بعد الكونغو طبعا .. لكنها ترخر بالمشاكل ، وأطباء المناطق الحارة يجدون فيها كنزا ومعينا لا ينضب ..

بقى أن نقول إن (كينيا) كاتت منفى غير اختيارى لنا ، والمرء لا يحب أو يكره منفاه ..

إنه يذهب إليه فحسب ..

\* \* \*

كما تعرفون كنت مع (برنادت) .. ولمن يقرءون هذا الكتيب باعتباره أول لقاء لهم مع (سافارى) ، أقول إن (برنادت) طبيبة أطفال كندية تعمل في وحدة (سافارى) ! فقط .. لن أضيف أية تقاصيل حتى أعرف حقيقة موقفى ..

بالنسبة للمخضرمين منكم ، أقول إن هذه الرحلة كاتت رحلة الأحلام بالنسبة لى .. أنت ومن تحب منفيان في هذا الركن من العالم .. بالإضافة إلى

الخطر الداهم الذي كان يطاردنا .. كل هذه عوامل لابد من أن تقربنا كثيرًا جدًّا جدًّا .. يقول علماء الاجتماع إنه لو وجد رجل – أي رجل – وامرأة – أية امرأة – نفسيهما على جزيرة في المحيط ، فإن الاحتياج الإنساني سيجعلهما يهيمان حبًّا ببعضهما .. حتى لو كان الرجل من طراز (فراتكنشتاين) والمرأة من طراز (الغولة) ..

إذن .. نهاية القصة محددة وقد رتبها لى القدر .. ترى هل حدث ما كانت أمى تحكيه لى فى طفولتى ؟ هل صاح ذلك الطائر عند ولادتى ، يقول إن فلانة لى وأنا لفلانة ؟ أمى ما زالت تؤمن بهذا .. أراها فكرة شاعرية ، ولكن ليتنى كنت هناك ساعتها ! لماذا لم تصغى جيدًا يا أمى إلى ما صاح به ذلك الطائر لحظة ولدت أنا ؟

كنت مسرورًا لكنى قررت ألا أكون البادئ بأى شىء .. سأجعل شخصيتى شخصية (ردود أفعال) كما يقول السينماتيون ، بينما (برنادت) هى التى ستقرر .. بقى أن أقول إن المدير نصح (بودرجا) كثيراً بالذهاب معنا ، لكن هذا رفض بشدة .. قال إنه لن يترك أسرته ، ثم إن السحرة لايحملون ضده شيئا خاصًا .. هو مجرد عامل بانس عمل معنا كمترجم .. ولن يبلغ هؤلاء القوم تلك الدرجة من الحماسة الدينية .. ويا لغباء الإسان ! يقتلوننا لأننا فتكنا بثعبان أصلة ثقيل الظل !

وهكذا أتا الآن في (كينيا) مع (يرنادت).

أعانى بالطبع الافتقار إلى تلك التفاصيل اليومية الصغيرة ، وأتمنى أن أسمع شيئا جديدًا من (شيلبي) .. أو أواجه (بارتلييه) طيب القلب الذي يحبنى حقا ، لكنه يكره أن يعلن هذا لأن واجب المدير أن يشعر من معه بالتضاؤل .. (هيلجا) و(باركر) اللذان يقاومان الرغبة في التهام حنجرتي ، و(ليفي) الذي يتمنى أن أسدى له معروفًا وأموت .. و(بسام) بحماسته العربية ودروس اللغة الفرنسية و(الرقي) الذي التي لا يكف عن تلقيني إياها .. و ... و ... و ...

لكننى سأتعود .. كل شيء يمكن التعود عليه ، وكما قال (كامى) في ( الغريب ) ؛ يمكن المرء أن يسجن في برميل لا يرى منه إلا السماء ، لكنه سيعود نفسه على هذا ، ويتعلم كيف يعد السحب والطيور المارة فوق رأسه ..

#### \* \* \*

والآن تعال أقدم لك الوحدة .. لن أتكلم كتبرا عن (كينيا) لأن القصة القادمة تحتاج إلى خلفية كاملة عن هذا البلد ، ولو أخبرتك بالنقاط الأساسية الآن فلسوف أضطر إلى تكرارها في الكتيب القادم .. إذن ترجئ هذا قليلاً ..

الوحدة هذا تتكون من حرف ( L ) كبير ، ويبدو أن هذا تصميم (سلفارى) الدائم في كل مكان من إفريقيا ، وهو تصميم مألوف الأطباء الوحدات الريفية في مصر ، لأن جميعها مصمم بالشكل ذاته .. لكن هناك \_ طبقا \_ فارقًا هاتلاً في الحجم والفخامة ..

الضلع الطويل لحرف (1) هو العيادات في الطابق الأرضى، والعنابر في الطابقين العلوبين .. الضلع القصير يحوى مساكن الأطباء والمكاتب الإدارية والمشرحة والصيدلية .. تحيط بالوحدة حديقة غناء ، ويوجد نصب تذكارى كبير يمثل البارون (فون رامشتيت) الذي أسس (سافارى) ، وقد جثا على ركبتيه أمامه إفريقي مذعور ملهوف .. وهو تمثال اليريحني كثيرًا لأن رائحة العنصرية تزكم الأنف حيثما كانت .. كنت أفضل أن يقف الإفريقي على حيثما كانت .. كنت أفضل أن يقف الإفريقي على قدميه وقفة الصديق لا العبد المذعور ..

لكن - على كل حال - لا أحد يملك القلم ولايكتب به اسمه .. هم - الأجاتب - بنوا الوحدة والتمثال وصنعوا الأدوية والأمصال ، وهم من كتبوا مراجع الطب التي نستعملها .. لهذا صار من حقهم تماما أن يقولوا ما يشاءون ، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ، أو عمل كل هذا ينفسه !

والآن تعال أقدم لك المدير ..

الدكتور (أتفريد ستيجوود) هو - كما لاحظتم من الاسم - سويدى .. وهو يختلف كل الاختلاف عن (بارتلييه) المكتئز بالشحم والعواطف .. إته بارد كالموت .. سمج نوعًا ما .. أنيق جدًا إلى درجة قريبة من الأدوثة .. وبالتأكيد لايخرج قميصه من السروال كل ثلاث دقائق مثل (بارتلييه) ، ولاينسى السروال نفسه مفتوحًا ، ولايتصبب عرقًا .. باختصار: ليس في هذا الرجل أي شيء آدمي ..

تأمل عينيه الزرقاوين الميتتين ولحيته الشقراء المنمقة بعناية ، وشعره الذي رحل عن مقدمة رأسه .. تأمل هذا وقل لي : هل هذا رجل لطيف المعشر ؟

(أنفريد ستيجوود) طبيب أعصاب .. وقد كف عن ممارسة الطب منذ زمن لأن الإداريات استهوته ..

له مكتب فخيم يذكرك بمكاتب وكلاء الوزارات عندنا .. وكنت أحسب مصر هى البلد الوحيد الذى بلغ ثراؤه درجة تجهيز مكاتب كهذه ، لكن يبدو أن (كينيا) على نفس الدرجة من الثراء ، التى لاتحلم بها الولايات المتحدة نفسها ..

هناك أربع سكرتيرات حسناوات مثل سكرتيرات وكلاء الوزارات عننا .. وكاتبان .. مع عند هاتل من أجهزة الحاسب الآلى .. والحقيقة أتنى كنت أحب أكثر البساطة العملية في مكتب (بارتلييه) الذي يكتب مراسلاته بنفسه، ولا يضع في حجرته إلا ما يلزم مدير (سافارى)، لاأكثر ولاأكل .. سكرتيرة (بارتلييه) حسناء نعم ، لكنه لايرى وجهها إلا ليوجه لها اللوم لأنها لم تستدعني إلى المكتب بسرعة البرق ، عندما يدعونى في الماعة السابعة ..

للمهم أتنى و (برنانت) جلسنا فى مكتب (ستيجوود) تبتسم فى رقة كاشفين عن أسناتنا الجميلة ، على حين راح الرجل يطالع الملقين اللذين تلقاهما من وحدة (سافارى) الأولى .. بيتنا ..

قال لى وهو يمط شفته المسفلى فى السمئزار أو (ألاطة) لاأدرى:

- « أنت إذن لم تحصل على مؤهل عال بعد يادكتور ( عبد العظيم ) .. »

قلت له وأنا أمط شفتي الطيا:

- « أدرس الآن البورد الأمريكي للجراحة .. »

أغلق الملف وقال:

- « لن نكف إذن عن اعتبارك طبيبًا مقيمًا تفعل كل شيء .. أعتقد أنك كنت تمارس هذا الدور في (منافاري - 4) »

- « لا أماتع في تنفيذ ما يطلب منى يا سيدى . . »
ثم قال الكلمة التي كنت أتمنى ألا يقولها لكننى
عرفت أنه سيقولها :

- « إن ( بارتلبيه ) مدير دو كفاءة علمية ، لكنه من الناحية الإدارية رخو تمامًا .. يجب أن تنسى كل أيام المرح واللهو هناك .. فهنا الأمر يختلف .. »

هو إذن من الأشخاص الذين يعتبرون الإدارة حريا، يجب على المدير فيها أن يكون وغذا ويحظم الآخرين .. رددت التحية بأسوا منها ، فقلت :

- « نيس رخوا ياسيدى .. إنه فقط مهنب ومتفاهم .. وهو شيء لايفهمه البعض .. »

تظاهر بأنه لم يسمع هذه المعلومة ، وقال وهو يضع الملفين جانبا:

- « ليكن .. مرحبًا بكما .. والآن ستقابلان د. (جوتبيه) ناتبى ، الذى سيخبركما بكل شيء .. إن وقتى لا يسمح لى بالتفاصيل .. »

وخرجت أنا و (برنانت ) ، وتبادلنا نظرة ذات معنى .. واضح أن أيامنا هنا ستكون غاية في السوء ، أو \_ على الاكل \_ ان تكون سعيدة مليئة بالمرح .. إن هذا الرجل متعكر المزاج يصلح كي يكون أخا روحيًّا لـ (باركر) ناتب المدير في (سافاري \_ 4) .. وقالت لي (برنانت) وهي ترسم ( التشنيكة ) الشهيرة على أنفها :

- « لا يجب أن أكون قصصية بارعة كى أعرف أنك ستصطدم بهذا الرجل .. وليكونن صدامًا كونيًا كصدام الكواكب .. شخصيتك العدوانية العصبية لن تتحمل هذا الإغراء .. »

قلت لها وأنا أهز كتفى:

- « صدام أو غير صدام .. ليس هذا مكاتنا ، ولسوف نغادره سريعا .. فلنتحمل أيام المنفى هذه ولسوف تمر كأى شيء آخر .. فقط أرجو ألا تأتى المتاعب لى بالذات كما اعتادت أن تفعل في ( أنجاو الديرى ) .. »

وكاتت المتاعب في الطريق طبعًا .. لماذا ؟ لأن القصة هكذا دائمًا ..

\* \* \*



# ٢- رجل يعشق الجماجم..

اتفست (برنادت) طبعًا في عواء الأطفال ويكانهم .. وهذه هي فكرتها عن الاستمتاع بوقتها على كل حال ..

أما أنا فقد تعرفت أطباء الوحدة .. أعنى أننى عرفت أكثرهم .. مجموعة لايأس بها ، أو على الأقل ليس بينهم من يشوى الأطفال أو يقطع حنلجر النساء ، ويبدو أن العثور على مجموعة كهذه صارت صعبة بعض الشيء هذه الأبام ..

لا أرى داعيًا لأن أعرفك بهم لأن هذه المرحلة مؤقتة ، ولاتفع لك من أن تُعملك بالمعلومات والأسماء المشخلص لن تراهم أكثر من بضعة كتبيات ..

هناك فقط اثنان جديران بأن تعرفهما الأنهما غير موجودين في (سافاري) بيتي ..

الأول هو استاذ فرنسى اسمه (شارل سينوريه)، وهو مختص بطب المناطق الحارة .. نحيل جدًّا كعود الثقاف الثقاب ، وعصبى وغريب الأطوار .. لكنه واسع الثقافة وملم بالحضارة الإنسانية بشكل موسوعى .. أضف لهذا أنه موسيقى جيد ، ومن ناحية الطب لم يكن أقل مستوى من (شيلبى) ، لكن دون ميل هذا الأخير إلى الاستعراض المسرحى ..

الثانى هو أستاذ تشريح إنجليزى كهل (\*) في منتصف الأربعينات من العمر ، اسمه (جون ولسلى) .. وهو من استخدة المراجع الطبية المعروفين ، الذين يدخنون الظيون وتبرز سوالفهم الكثة على جانبى الرأس ، مثل قرود البابون .. وللمزيد من غرابة المظهر كان يربط هذين السائفين بشاريه مثل صور الإمبراطور (غليوم الأول) التي تراها في كتب تاريخ المدرسة الثانوية ..

هذا عن الإضافات التي أضافها بنفسه .. أما عن الأجزاء التي لاحيلة له فيها ، فهي الجبهة العريضة

لا خطأ هنا .. الكهولة هي سن التمثل الرجولة في منتصف العمر ، وليست مرافقًا للشيكوخة .



الثاني هو استاذ تشريح إنجليزي كهل في منتصف الأربعينات من العمر ، اسعه (جون ولسلي) وهو من اساتذة المراجع الطبية المعروفين .

إلى حد لا يصدق ، والوجنتان البارزتان ، والأنف الضخم المحدد الموحى بقوة الشكيمة ، والجرح القديم الذي لم يلتئم جيدًا على خده الأيمن ...

بالطبع لادور لأستاذ تشريح في وحدة (سافارى)، لكنه كان يقوم بتشريح المرضى الذين تحيط الأسئلة بأسباب وفاتهم .. كما أنه كان يجرى بعض الدراسات الأنثروبولوجية هنا على الأهالي ...

حين قابلته أول مرة ارتجفت فرقًا منه .. وتوقعت أن يصفعنى دون كلمة ودون سبب ، ثم يحملنى من عنقى ليلقى بى على الأرض .. يوجه لى الركلات ، ويقف فوق صدرى ليمارس (الدبدبة) مثلاً ..

لكنه كان ودودا مهذبا .. صافحنى بكف بحجم هذه الصفحة ثلاث مرات ، وهى المصافحة الأولى والأخيرة في حياتي بالنسبة له كإنجليزى .. وقال إنه يتمنى أن أجد السعادة هنا ، وإننى أبدو له شابًا شجاعًا كما سمع عنى بالفعل .. ودعاني إلى أن أزوره في معمله في أقرب فرصة ممكنة ..

سألت عنه أحد الأطباء الشبان هنا ، فقال لى :

- « (جون ولسلى) رجل لطيف .. نكنه يحمل بعض العقد الدفينة .. وهو من النوع الذي لايفتتن بفكرة حتى .... »

ثم ايتسم في خيث وقال :

- « لكن لماذا أثرثر ؟ أنت ستبقى هذا وتعرف كل شيء .. »

قلت له في غيظ:

- « هذا جمیل .. لکنك تقدم لی مایوفر علی شهورا من الصراع .. کل ما اطلبه هو آن تقول لی : هذا جید .. هذا سیئ .. وبعد هذا یمکن آن اتخذ تدابیری الخاصة بنفسی .. ما تقدمه لی هو ما یقدمه آی مرجع طبی .. بدلاً من آن نضیع الوقت فی اکتشاف سیب الکولیرا کلما ظهر طبیب جدید ، یخیرنی الکتاب بما عرفه (کوخ) من زمن .. »

ابتسم مفكرًا في كلماتي ثم قال :

- « (جون ولسلى) هو الوحيد من بيننا الذى ولد في (كينيا) .. بل إنه تربى لدى إحدى الإرساليات .. كان رضيعًا حين هلك أبوه المستكشف الإنجليزي وزوجته، حين وقعت ثورة (الكيكويو) العظمى .. »

- « هل ثار (الكيكويو) ؟ »

- « نعم .. إن ثورتهم في أوائل الخمسينات هي تاريخ الإنسى في هذا البلد .. لقد أرادوا استرداد أرضهم من البريطانيين ، وكان أن قامت ثورة (الماو ماو) التي نبح فيها عدد لاباس به من البريطانيين ، مع آلاف (الكيكويو) ، وقد تم إخمادها بسرعة كعادة الشورات في هذا الزمن .. كان زعيم الكيكويو الشهير هو (جومو كينياتا) ، وقد سجنه البريطانيون لكن أفرجوا عنه عام 1961 .. وبعد عامين استقلت (كينيا) (")")»

- « وتقول إن (ولعملى) فقد أبويه آنذاك؟ »

<sup>(\*)</sup> أول خمسة أعوام من السنينات شهدت استقلال إفريقيا كلها بالكامل تقريبًا .. وكان المستقبل بيشر بالخير ، لكن الصراعات القبليــة والحروب الأملية عادت بهذه الدول إلى وضع أسوا بكثير من أيام المستعمر ..

- «نعم .. يالها من فوضى !! لقد وجد رجال الإرساليات الرضيع - وعمره أيام - يعوى وحده في الدغل المجاور للمزرعة ، وعلى بعد أمتار وجدوا جثتى الأبوين .. ولو لم يسمعوه لكان وجبة سريعة لأحد الوحوش .. لم يكن بين البريطانيين في هذه للمزرعة امرأة حامل إلا أم (ولسلى) ، وهكذا فقط أمكن للطبيب أن يعرف من هو ، وأطلق عليه اسم (جون) ..

«تربى فى الإرسالية، ثم تكفل بعض البريطانيين بإرساله إلى بريطانيا ليدرس الطب. وهناك عرف جذوره وعرف من هو حقا .. وعاد إلى هنا ليعمل فى وحدة (سافارى) لأنه لايستطيع الابتعاد عن الأرض التى مات فيها أبواه .. »

قلت وأنا أفكر في هذه القصة المعقدة:

- « لا أعتقد بعد كل هذا أن الرجل معقد .. لابد أنه مجنون !! »

ضحك كثيرًا لما قلت ، وغمغم:

- « لا تقل هذا .. الحقيقة أن الرجل - ما عدا مظهره

الغريب متزن تماما .. فقط هو من العماء الحقيقيين .. العلماء الدين حين تسيطر عليهم فكرة ما لا يوقفهم شيء .. »

ثم نهض وقال وهو ينظر في ساعته : - « إن الرجل مولع بالجماجم أكثر من أي شيء

آخر ..»

#### \* \* \*

سرنى أن الأيام الأولى لى هذا كانت فى قسم الجراحة .. وأدركت أننى لن أعمل كالمسلمار الذى يدسونه فى أية ماكينة معطلة هذا .. لن أقضى الصباح فى المعمل والظهر فى الاستقبال والمساء فى قسم النساء مثلما يفطون معى فى (سافارى - 4) يبدو أن طابعهم هذا الثبات ..

بل إنهم منحونى الفرصة للمشاركة فى بعض الجراحات .. فهم هنا أجرا قلبًا من جراحى (مافارى - 4) .. والحقيقة أننى جراح جيد ، دون أن أبذل في هذا مجهودًا كبيرًا .. أنا جراح جيد فقط

لأننى أحب الجراحة .. لا أحد يستطيع إجادة شيء لايحبه .. ولم يكن (كوخ) يسهر الليللي وسط مزارع البكتريا كي ينقذ البشرية .. كان يسهر لأنه يحب ذلك ويستمتع به ..

وفى الكافيتريا كنت أقابل (برنانت)، فنجلس شاعرين أثنا ننتمى إلى علم واحد عزيز بعيد .. والمشكلة هى أنها مشغولة جدًا جدًا حتى إننى لم أعد أراها إلا في هذه الساعات الثمينة ..

لم تكن راضية عن غرفتها لأنها مشتركة مع طبيبة مجرية .. ولأنها لم تضع لمساتها على كل شيء في الغرفة كعادتها ، ولأن زميلتها في الغرفة تدخن طيلة الليل وليس بينهما شيء واحد مشترك ..

كان المدير قد مر على عيادة الأطفال أكثر من مرة ، ويبدو أنه كان حريصًا على اكتشاف خطأ ما .. لكنها كانت تؤدى عملها كالعادة مع فريق العمل .. والحقيقة أن (برنادت) مكسب علمي ومعنوى في أي موضع تدخله ..

- «قال إننى جميلة! »

ابتلعت اللقمة التي توقفت في حلقي كأنني ابتلعت ضفدعًا ، وسألتها ضاغطًا على كلماتي :

ـ « من قال هذا ؟ »

ـ « مدير (سافارى ) .. البروفوسور (ستيجوود ) شخصيًا .. »

- « وكيف تعطينه الحق في أن يقول هذا ؟ » - « هي مجرد مجاملة لا أكثر .. »

- « في الغرب يسمون هذا تحرشاً .. وينسفون من يتورط فيه نسفًا .. حتى كلمة المجاملة يمكن اعتبارها تحرشًا ، ولو كنت مكانك لقاضيته إلى أن يضطر لبيع جواريه .. »

لم تكن من النوع الذي يعابث الرجل بوصف من أطروا جمالها .. لم تكن تمارس هذه اللعبة الأنثوية العتيدة .. فقط هي كانت تقرر حقائق ، وقد قالت في

- خفة وهى تداعب خصلات شعرها صانعة سالفًا أمام أذنها:
- « لا أدرى لماذا تعقد الأمور إلى هذا الحد .. لاتكن طفلاً .. »
- «كنت أعرف أن هذا الرجل رقيع .. تأكدت من هذا من اللحظة الأولى .. رجل متزوج مثله ولايجد ما يفعله إلا مغازلة الـ ..... »

### قاطعتنى باسمة:

- « ومن قال إنه متزوج ؟ إنه أشهر عزب في وحدة (سافاري) هذا !! »
- « إذن هو معقد ومخبول ولم يجد الحمقاء التي تقبل .. »
- « هل تعتقد أن نساء كثيرات يرفضن الزواج من مدير (سافارى) ؟ تذكر أنه ما زال شابًا نوعًا ، وليس غولاً من ناحية المنظر .. على الأقل ليس جوال شحم مثل (بارتلييه) .. »

في غيظ قلت لها:

وفطنت إلى أتنى ألوح بالسكين فى الهواء ، وأتنى أصيح حتى التفت من حولى لى ، وأن الحرارة فى وجهى تقول إنه بالتأكيد أحمر كالطماطم .. هدأت قليلاً .. لو كانت تحاول استفزازى فقد نجحت فى هذا بدرجة امتياز ..

مر الغداء كليلة سوداء ، وقررت بعده أن أذهب الله ( ولسلى ) .. هذا البريطاني غريب الأطوار سيعرف كيف ينسيني عصبيتي ، بوجهه العملاق ولحيته المخيفة ونظراته المجنونة .. إنه سيكون اللطف بعينه ..

\* \* \*

طرقت بابه عدة مرات ، حتى جاء صوته القليظ يدعونى إلى الدخول .. من الغريب أن غلاظ الأجسام يكونون كذلك غلاظ الأصوات .. لحسن الحظ أنهم ليسوا بالضرورة غلاظ القلوب ..

أشرق وجهه حين رآني ، لكن عيني لم تثبت عليه ..
ثبتت على عشرات الجملجم المتتاثرة هذا وهناك ، والتي
ثبتت على حوامل تجعلها كرءوس التماثيل النصفية ..
كان هناك صلصال .. الكثير منه .. وآلات قياس دقيقة
تذكرك بآلات الملاحة أو ما بستعمله الفلكيون ..

فى منتصف الغرفة كان مكتبه ، وعليه حاسب آلى وماسح ضوئى وطابعة .. وكاتت على شاشة الحاسب الآلى صورة هولوجرافية لجمجمة .. صورة من الطراز الذى ترى طبقاته فوق بعضها ، ويمكن تدويرها لتراها من عدة مساقط ..

أما الجماجم فكان بعضها عاريًا تمامًا ، بينما كسى بعضها بطبقات متفاوتة السمك من الصلصال .. وقد ثبتت في محاجر بعضها عيون من صلصال ، راحت تتراكم فوقه طبقات عضلات العين .. شىء واحد تأكنت منه .. هذا المكان أهم مكان فى لوحدة ، ومن الواضح أتنى سأجد متعة لاتوصف هنا .. قلت له وأنا أنظر حولى :

\_ « هذا أتيليه مثال وليس معمل طبيب .. »

ابتسم وأخرج الغليون من فمه وسعل وقال :

\_ « كل ضيوفي يقولون الشيء ذاته .. ولا أدرى إن كان هذا مديمًا أم ذمًا .. »

ثم أشار لى بالجلوس وجلب من ثلاجة صغيرة علبة من المياه الغازية الباردة فتحها لى ..

سألته وأنا أفتح العلبة :

- « ما نوع النشاط الذي تعارسه هذا بالضبط ؟ هل تصنع نماذج يدرس عليها الطلاب التشريح ؟ »

- «ليس بالجماجم الحقيقية يا صديقى .. ليس بالجماجم الحقيقية .. إن ما أمارسه هنا هو فن معروف فى الغرب ، وله سائله .. وقد تطمله فى (ماتشسستر فى قسم التشكيل الطبى ..

«كان الأستاذ (ريتشارد نيف) "ا أول من علمنا أن الجمجمة تحدد شكل الشخص، وأنه يمكن استنتاع شكل اللحم من العظام .. وكان يستعمل قوالب من الصلصال والجص للوصول إلى الشكل الأخير للشخص المعنى .. لقد استعان به رجال الشرطة كثيرًا حين يجدون جمجمة لا يعرفون من هو صاحبها .. وكان يقوم بتكوين الشكل مستعملاً حاسته الفنية بالإضافة إلى مقاييس طبية صارمة ، ولم يكن أحد يتحقق من دقته إلا حين يعرفون صاحب الجنة ويرون صوره القديمة ..

« وكان فى نهاية عمله يلون التمثال بلون الجلد ، ويضع على رأسه شعرًا مستعارًا .. طبعًا كان الشارب واللحية أمرين تقديريين متروكين للاحتمالات .. وهو على كل حال يصور عمله بعد تثبيت شارب ولحية ، وعمل عد من التباديل والتوافيق حتى لا يترك احتمالاً.

<sup>(\*)</sup> واضح طبعًا أن (نيف) شخصية حقيقية ..

«تعلم كثيرون هذا الفن ، وكنت أتا منهم .. لولم بهتم أستاذ التشريح بهذا قمن يهتم ؟ ويمكن القول إنتى مزجت بين هذا الفن وعلم الأنثروبولوجى فى خليط قريد من نوعه .. »

بالطبع كنت قد سمعت عن هذه الطريقة من قبل ، لذا سألته وأنا أتأمل التماثيل :

\_ «وطبعًا قمت أنت بإنخال الكمبيوبر في الموضوع؟» نظر للشاشة في إعزاز وقال:

- « أستعمل تقنية معقدة كالتى يستعملها فنانو الرسوم المتحركة أو جراحو التجميل المعاصرون .. أنقل الجمجمة إلى الحاسب الآلى وأدعه يأخذ قياساتها ويركب صورة رقمية ثلاثية الأبعاد لها .. هذا يفيدنى أيما فائدة في تشكيل الصلصال وتحديد حجم القطع .. وفي النهاية يقوم الكمبيوتر بعمل التباديل والتوافيق المختلفة للشكل النهائي » .

وحرك ( الفارة ) ليتحرك المؤشر على الشاشة مشيرًا

إلى شيء ما وضغط .. وعلى الفور ظهرت عشر صور مختلفة متلاصقة مصطفة تمثل رجلاً أسود \_ نفس الرجل \_ وهو أصلع الرأس .. ومرة أصلع الرأس وبلحية .. مرة أصلع الرأس بشارب .. مرة بشارب ولحية وشعر طويل مجعد ... وهكذا ..

سألته وأنا أتأمل المنظر مبهورًا :

- « أية جمجمة هذه ؟ »

أشار إلى جمجمة موضوعة جواره على المكتب ، وقال :

- « هذا المحارب الشجاع من قبيلة (الماساى) .. لقد لقى حتفه فى القتال منذ خمسين عامًا ، واليوم هو يفتح عينيه على شاشة الكمبيوتر ، وغذا يعرف العالم كله كيف كان شكله .. سأبدأ التشكيل فورًا .. لابد من لصق الطبقة الأولى من عضلات الوجه مهتديًا بحسابات الكمبيوتر .. لاحظ أننى لم اختر لون الجلا الأسود ، لكن الكمبيوتر استنتج من قياسات الجمجما أن هذا الرأس الإفريقى .. »

هنا سألته السوال الأهم في كل هذا الفيض من المعلومات:
- « كل ما قلته جميل .. وما جدوى هذا كله ؟ »

\* \* \*



# ٣ - إنه الأنثروبولوجي . .

قال د. (ولسلى) وهو يشعل غليونه للمرة الألف منذ دخلت المعمل:

- «لعلك تعرف أتنى من المهتمين بعلم (الأنثروبولوجي) .. يعود هذا إلى ظروف ... إحم .. نشأتي .. التي جطنتي لا أعرف من أنا حقًا .. وقد أنهمكت فترة طويلة في دراسة هذا العلم .. وقد قادني هذا إلى الاهتمام بدراسة خواص الجماجم المميزة للقبائل هنا .. لقد شهدت (كينيا) حروبًا عديدة في تاريخها ، ويمكن القول إن الثرى الذي نمشي عليه هو جماجم آدمية .. يساعدني علم (الأنثروبولوجي) في فهم من جاء من أين ولماذا »

سألته في حيرة:

- « على قدر فهمى ما تتكلم عنه هو علم

(الأنثرويومترى) .. علم قياسات الأجناس المختلفة .. وليس (الأنثرويولوجي) »

ابتسم كمن يسمع طفلاً يهذى ، وارتجفت لحية الإمبراطور (غليوم) حماسة وهو يقول :

- « علم (الأنثروبولوجي) هو علم دراسة الإنسان سلوكيًا واجتماعيًا وبيولوجيًا .. وينقسم إلى قسمين كبيرين: الأنثروبولوجي المادي Physical المعنى بصفات البشر التشريحية ، الأستروبولوجي الاجتماعي Sociobehavioral المعنى بدراسة المجتمعات والعادات ، والذي اشتهرت عالمته (مارجريت ميد) إلى حد أن رجل الشارع العادي يعرفها جيدًا .. »

«أتامعنى بالجزء الأول .. وكما ترى ف (الأنثر وبومترى) ليس علمًا منفصلاً عن الأنثر وبولوجى .. بل هو جزء من دقائقه ..

« كانت الثورة الكبرى في علم الأنثرويولوجي المادي هي ما قام به الزوجان ( ليكي ) من اكشافات في شرق

إفريقيا في السنتيتات .. لقد عثرا على عظام امرأة عاشت من ملايين السنين ، هي التي اصطلح على تسميتها ( لوسى ) .. من هنا عرفنا أن الإسان القديم عاش في شرق إفريقيا منذ ثلاثة ملايين عاما ..

«قبل هذا جاءت أبحاث عالم تشيكى عظيم هو (هرىليكا) قضى حياته يقيس أجساد الناس ، والسلالات المختلفة في المكسيك وآسيا وإفريقيا .. وله كتاب عظيم كتبه عام 1920 اسمه (الأنثروبومترى) »

قلت له:

- « أى أنك تستخدم الطب لدراسة الأسترويولوجى .. الطب وسيلة لا غاية بالتسبة لك .. »

- « ليس لدى الكثير من العمل هنا كما تعلم .. » وابتسم بخبث وأردف :

- « هؤلاء الأطباء لايقتلون العدد الكافى من المرضى .. لابد لى من أن أسلى تفسى ! »

وراح يصاول إشعال غليونه .. الاحظ أننى لم أر قط فى حياتى إنسانًا يدخن الغليون .. كلهم يضيعون عمرهم فى تنظيف الغليون وتسليكه وتفريغه وحشوه ومحاولات إشعاله ، أى مقدار الجهد الذى تحتاج إليه الأم كى تريى عشرة أطفال مزعجين .. إن الحياة لا تستحق كل هذا التعقيد ..

نهضت ورحت أتفقد الجماجم المتراصة متجاورة .. كانت كما قلت في مراحل متباينة من التكوين .. بعضها مازال عظما ويعضها اكتسى بالصلصال ، ويعضها اكتسى بالجص ، واصطبغ بالألوان ، فصار كأنه رءوس حية مقطوعة ترمقنا في كراهية ..

### سألته:

- « من أين تأتى بهذه الجماجم ؟ »

- « إن لى وسائلى .. وهى مهمة ليست هينة فى بلد يقدس الموتى مثل (كينيا) .. »

وأمسك بجمجمة تضحك ضحكة الموت الشهيرة،

وكان من الواضح أن العظام تم لحامها بلاصق ما .. لابد أن الجمجمة كاتت مكونة من سبع قطع قبل أن يقوم هو بإعادتها إلى شكلها التشريحي ..

- « هل تعرف عمر هذه مثلاً ؟ لابد أنه يدنو من المانتي عام .. »

وأشار إلى الفك السفلى للجمجمة حيث كان قد ثبت الأسنان النخرة إلى موضعها بالسلك ، وقال :

- « هاتان السنان الناقصتان من القواطع الأمامية للفك السفلى .. هذه هى بطاقة هذا الميت .. إنه محارب من (الماساى) .. كانت من عاداتهم اتتزاع هاتان السنين والسبب هو ما قلته لك .. بطاقة شخصية .. عندما يجد محارب الماساى جمجمة كهذه يعرف على الفور أنها له (ماساى) مثله ويعاملها باحترام .. إنه يرفعها من الثرى ، ويتفل على بعض العشب ويكوره ، ويحشو محجرى العينين .. إن العشب مقدس عندهم ، وهم لا يجدون تكريمًا للموتى أفضل من هذا .. »



واشار إلى الفك السفلى للجمجمة حيث كان قد ثبت الأسنان النخرة إلى موضعها بالسلك ..

ثم تذكر شيئًا فأضاف :

- «بالمناسبة .. لا يوجد دفن عند الماساى لأنهم يعتقدون أن الجثث تدنس الأرض .. إنهم يتركون الجثة معلقة لتفرغ منها الطيور الجارحة .. ولهذا يوجد كنز من الجماجم هنا ، لكن المشكلة كيف يتركك أحفادهم تأخذها ؟! »

أشرت إلى صف من الجماجم بحالة جيدة نسبيًا وسألته:

- « وهذه الجماجم ؟ لا تبدو بهذا السوء » .

قال وهو يحك نحيته:

- «لقد جلبها الرجال من قرية قربية من هذا .. قرية من قرى (الكيكويو) اسمها (ماتدونجوا) .. وإننى لراغب أشد الرغبة في استعادة تكوين هذه المجموعة بالذات .. من الجلي لي أنها لرجال بيض .. في الغالب بعض الإنجليز .. وهذا هو السبب الذي جعلهم يتخلون عنها بسهولة .. »

\_ « لابد أن هذا سيكون ممتعًا .. »

ونهضت متمنيًا له يومًا طبيًا .. وغادرت المعمل مداريًا بسمة على شفتى ..

حقًا يسهل على من لا يعرف طبيعة العلم أن يتهمه بالجنون .. لكن هؤلاء المخابيل هم من يصنع العلم .. من يموت للبرهنة على فكرة ما ، وبعدها تتلخص حياتهم في معطر من كتاب ، تقرؤه وأنت على الأريكة تعبث في أصابع قدميك ، وتقول : يا لهم من رجال عظام حقًا !

وكنت أعرف أننى سأعود لمعمله مرارًا، فالرجل ظريف، واهتاماته مثيرة من دون شك ..

#### \* \* \*

فى أثناء مرورى مع غريب الأطوار الآخر الفرنسى (شارل سينوريه) فى قسم طب المناطق الحارة ، سألنى عما إذا كانت الحالات المرضية تختلف كثيرًا عنها فى ( الكاميرون ) ..

قلت له :

- « ليس كثيرًا .. لكنها هنا أسوأ وأكثر عددًا .. » - « لأننا أقرب إلى قلب إفريقيا .. وكلما دنونا

أكثر ازدادت ( الأفرقة ) وصارطب المناطق الحارة هو الفرع الطبى الأهم والأوحد .. »

ثم عاد يسألني :

- « هل أحببت الأطباء هنا ؟ »

- « لم أتعرف أحدًا بعمق ، ريما باستثناء البروفسور (ويلسلي ) . . »

ضحك كثيرًا حين ذكرت الاسم ، وقال :

- « جميل .. جميل .. لكن خذ الحذر من هذا المشعوذ .. إنه على شيء من الخبال .. ربما يسبب كثرة العلم .. »

ثم أضاف :

- « إن ظروف نشأته الغربية ليست بالضبط الطريقة

المثلى كى تكون إنسانًا صحيح العقل .. وعلى كل حال لعلى أتكلم من منطلق الكراهية المتبادلة بين الإنجليز والفرنسيين ، التى تحولت إلى روح تنافس .. »

\_ « هل هذا تحذير ؟ »

- « لقد كنت واضحًا حين قلت إننى أحـ ذرك .. لم أغلف كلماتي بغلاف براق لامع .. »

وعلى كل حال لم أكن أنا رائق المزاج لهذه الأمور .. لكنى قررت أن أعود لزيارة (ويلسلى) فى معمله العجيب .. وهو بالمناسبة موجود جوار مشرحة الوحدة ، فى نلك الجو المنعزل الذى يسمح بهذه الأمور ، والذى يجعل الباحث يعتقد أنه فى عالم خاص صنعه ينفسه .. جو مماثل هو الذى يعيش فيه (جيديون) فى (سافارى ـ 4) وإن كان مساعده الكورى يخفف عنه الوحدة قليلاً ..

وبالفعل عدت إلى هناك في المساء بعدما انتهيت من عملي ، لكنه يوصد الباب من الداخل .. قرعت

أكثر من مرة دون رد .. وفي النهاية جاء صوت الغليظ :

### - « من هذا الزعج ؟ »

وتذكرت والد أحد أصدقائى فى مصر ، قرعت بابه فى العاشرة مساء ، فجاء صوته يصيح من الدلخل : من الحيوان الذى يأتى فى ساعة كهذه ؟ وهكذا رحلت قبل أن يفتح الباب ، لأن من العسير أن أقول أنا !

كدت انصرف في هذه المرة أيضًا ، لولا أن انفتع الباب وظهر وجه الرجل العملاق ، وهتف :

- « أنت ؟ معذرة .. بيدو أننى لن أتخلى عن عدة السباب من وراء الأبواب ، وفي الهاتف ، قبل أن أعرف من أكلمه ! للأسف لن أستطيع أن أدعوك للدخول لأننى مشغول .. »

وكان تعاملى مع الأجانب قد عودنى على طريقتهم العملية .. هم لا يمارسون كرم الضيافة العربى بأى شكل ومن الطبيعى جدًا أن يطردك صاحب البيت لأنه مشغول .. قلت له في تهذيب وأنا أستدير:

- « معذرة .. لكن دعوتك لى كانت مفتوحة ، وتجرأت على الاعتقاد بأتنى أستطيع المجىء من دون موعد .. » قال من جديد في لطف اعترف به :

- « المسألة هي أن تشكيل الجملجم الجديدة استغرفني للغاية ، ولا أعتقد أننى ساكون مضيفًا كريمًا .. »

\_ « أقهم هذا يا سيدى .. »

### \* \* \*

مر يومان لم أر فيهما الرجل، واتشظت تماماً بالعالم الجديد في (كينيا) .. وقد اكتشفت هذا (بودرجا) جديدًا شابًا لامع العينين والأسنان اسمه (تارو)، ومن يعرفون (بودرجا) الأصلى يعرفون أن شخصًا كهذا يساوى ثقله ذهبًا لأنه همزة الوصل الوحيدة التي تتيح لنا أن نفهم قومه .. كان يجيد الترجمة ، والمثير أن لغات الفيائل هنا متباينة ، لكن (السواحلية) هي اللغة التي يتفاهم بها الجميع ، كما أن الفصحى هي للغة

العرب جميعًا مهما تباينت اللهجات المحلية .. لهذا يطلق المكتشفون على السواحلية اسم (لينجوا فراتكا) أى لغة التفاهم ..

والسواحلية لغة شاتعة في أكثر إفريقيا ، وحين تسمعها يخيل إليك أنك تسمع العربية من شخص لايحسن النطق .. تدقق السمع أكثر من مرة حتى تكتشف أنها ليست العربية .. ولكنك تدرك أن هناك كلمات عربية كثيرة تم إقحام حروف الياء والألف فيها .. السواحل تصير (سواحيلي) .. والوزيس يصير (وازيري) .. وهكذا دواليك ..

علمت كذلك أن (الكيكويو) هم أكثر المجموعات العرقية هنا وأهمها .. ومشكلتهم هي أنهم يسببون الصداع للحكومة ، بميلهم إلى إحراق الغابات كي يزرعوا محاصيلهم مكانها .. وهو ما كاد يقضي على التروة الطبيعية في (كينيا) لولا أن تنبهت الحكومة لذلك ..

وفى (كينيا) يوجد عد من الهنود لا بأس به أبدًا ،

وهم جميعًا من مخلفات الاستعمار البريطاتى .. وأكثرهم أثرى وكدس المال مثل اليهود بالضبط ، لأنهم كانوا من أبرع التجار فيما مضى ..

كما أن العماتيين لهم هنا تاريخ طويل .. لكنى سأتحدث عن (كينيا) بالتفصيل حين يجىء الوقت المناسب ، لأنه ليس أسوأ من تجاهل المطومة إلا إعطاءها في غير موضعها ..

طبعًا كنت منهمكًا فى هذه الفترة بخلافاتى مع المدير ثقيل الظل ، الذى تحمل كل كلمة من كلماته تلميحًا مسمومًا ما .. هذا رجل يكره ألا يقول شيئًا مؤذيًا فى أى وقت وبنفس البرود والتهذيب ..

وقد لاحظت من دون شك أنه يلاحق (برنادت) ...
لماذا صارت عيادة الأطفال أهم مكان في (سافاري)
فجأة ؟ ولما كاتت الغريزة هي الغريزة فقد أحس
تلقائيًا أنني منافسه الطبيعي ، وكذا شعرت أنا ،
وربما لهذا لم تتلاق روحانا قط ..

وماذا عن (برنادت) ؟ فلتفعل ما يروق لها فقد سئمت هذا كله ..

الحياة أقصر من أن تضيع مع التهاويم الغامضة في نفس أنثى ، لا تعرف ما تريده حقاً .. إن لدى ما يشغلنى على كل حال ، وقد بدأت أدرس بجد .. ربما أن قلة المشاكل و الأصدقاء ساعدتنى على ذلك ..

أما عن (ولسلى) فقد نسيت أمره تمامًا ، ولم لحاول أن أقرع بابه حتى لا أتهم بعدم التحضر .. وإن كنت في أمس الحاجة إلى تسلية من نوع الجلوس معه وهو يعمل .. ربما تعلمت هذا الفن منه كذلك ، ويومًا ما أعود لمصر خبيرًا في إعادة تركيب الجماجم .. كم من تطبيقات في علمي الآثار والطب الشرعي يمكن أن تنبثق من فن كهذا ؟

نسبیت أمر ( ولسلی ) لکنه لم ینسنی ..

\* \* \*

وفى مساء يوم قرع باب غرفتى بالسكن ، وكنت لا أحسبه يعرفها ..

فتحت الباب لأجده ، ولأعرف على القور أن هناك خطبًا ما ..

كانت عيناه متسعتين في جنون ، والعرق يغمر وجهه وشعره أشعث تمامًا .. وقال لي :

- « أين أنت ؟ ثمة ما أريد أن تراه في معملي .. »

\* \* \*



# ٤ \_أنا ١

قال (ويلسلى) وهو يجد السير في الممر وأتا خلفه:

- « حقاً كنت أتوقع كارثة لكنى لم أعرف ما هى .. إنه ذلك الشع ... تعال من هنا !! ذلك الشعور الذي يدغدغ الشعر في مؤخرة عنقك .. ذلك الافتتان الذي .. ولكنى صرت أخرف .. بيدو أن كلامي غير مترابط على الإطلاق .. كنت .. هل تفهمني ؟ كنت أشعر أن هناك سببًا لحماسي غير المسبوق للعثور على .. أين مفاتيحي ؟ على هذه الجماجم برغم أنها لاتمثل أي كنز تاريخي .. إنها ليست جماجم (ماساى) .. ودعنى أؤكد لك أن .. هلم الخل! هناك جماجم أهم من سواها .. هناك نوع واحد من الجماجم المهمة في هذا العالم، هي جماجم « .. ( الماساى ) .. »

ثم وقف على مدخل الباب وصاح :

- « م . . ا . . س . . ا . . ى ! تأمل الكلمة ! كم هى رهية ! كم هى رائعة ! إن لها سحر العواصف والأعاصير والنمور . . سحر الطبيعة المخيف الذى لا يمكن مواجهته لكنه يفتننا في كل حين !! »

لاحظت أنه قد نسى تمامًا ما كان مذعورًا من اجله، فعدت أسأله:

- « سیدی .. قلت إن هناك ما يجب أن أراه .. »

« .. نعم .. نعم .. » --

وكان هناك على المنضدة الرئيسية في المعمل ، رأس مغطى بقماش ، بيدو أنه جمجمة كان يكسوها بالجص .. ومن الواضح أنه فرغ من تلوينها تماماً ، لأن علب الألوان كانت متناثرة بجانبها ..

ازاح القماش بحركة درامية كأنما يزيحه عن نصب تذكارى ، وهنف :

\_ « هل تعرف هذا الرأس ؟ »

والرأس الذي كشف عنه الستار كان بالفعل مألوفًا الى حد لا يصدق ..

كان رأس (ولسلى) دون غيره من الرءوس!

\* \* \*

تأملت التمثال وأنا اشعر بتوتر غير عادى .. ما الذى يدفع هذا الرجل لعمل تمثال لرأسه ؟ هل جن بالفعل أم أنه مجنون من اللحظة الأولى ؟

كان قد ثبت شعراً مستعاراً في الأماكن الصحيحة ..
السوالف المشعثة المتصلة بالشارب والحاجبان الكثان البريطانيان .. حتى الجرح غير المائتم على الخد الأيمن .. وقد أسهم بهذا في تحويل التمثال إلى شيء مخيف .. رأس (ولسلي) المقطوع على المنضدة أمامنا ، كما كاثوا يجلبون الرءوس التي أطارتها المقصلة إلى مدام (توسو) كي تصنع تماثيل شمع تشبهها ، والسبب هو أن رجال الثورة الفرنسية كاتوا يريدون عرض الرءوس في القرى ، وما كانت الرءوس لتتحمل هذا

العناء .. كان هذا هو الثمن الذي دفعته مدام (توسو) كي لايطير رأسها شخصيًا ، والمحزن هنا أنها كانت تصنع تعاثيل لرءوس بعض صديقاتها ومعارفها ..

لماذا تذكرت هذه القصة الآن ؟ لأن رأس (ويلسلى) المقطوع على المنضدة لابد من أن يذكرك بهذا ..

ثمة اختلاف بسيط هنا هو أن (ولسلى) نفسه واقف أمامي يعرض على ما صنعه!

قلت له في كياسة :

«! بنه منقن! » \_

- « متقن ؟ إنه نسخة طبق الأصل .. لقد أصابنى الذهول حين رأيته ولم أعد واثقًا من أن رأسى على كنفى فعلاً .. حتى إننى كنت أتحسسه من آن لآخر! »

قلت وأنا أتهيأ للانصراف:

\_ « أثت مثال ممتاز حقًا .. »

صاح في جنون وقد أدرك أنني لم أهنز للأمر:

- « أنت لا تفهم .. أنا لم أتعمد عمل تمثال لى .. لقد قمت بتركيب ملامح الجمجمة في صبر كالعادة .. وهذه هي النتيجة التي وصلت إليها ! »

### \* \* \*

ابتلعت ريقى .. لايجب أن أثير غضبه خاصة فى هذه الساعة المتأخرة حيث لن يسمع أحد صوت تهشيم رأسى ..

## قلت له في لطف:

- « هذه صدفة يا بروفسور .. والشعر المستعار يصنع المعجزات .. لو أثنى وضعته على رأسى لصرت أشبهك بلا أدنى شك .. كل رسام يعرف أن العوينات واللحية والشارب تختصر الجهد تمامًا ، وتجعل الوجوه تتشابه .. »

### صاح في مزيد من الجنون:

- « والرأس الكبير والملامح الفظة والجبهة العريضة .. بل والأنف الحاد ؟ إننى لشديد القبح .. وملامحى لا تتكرر بسهولة .. لقد وضعت الشعر المستعار بعد ما شعرت بريبة بالغة .. فهالني ما رأيت »

- « والتدبة ؟ أنت وضعتها عمدًا لتزيد الشبه .. »

- « بل الجمجمة بها ندبة في هذا الموضع بالذات .. ندبة لا يمكن إلا أن يقابلها هذا الجرح على الجلد!! »

ثم جرنى من يدى جراً إلى شاشة الحاسب الآلى ، وحرك الفارة لتظهر الشاشة التى تراصت فيها الوجوه المحتملة ، وقال :

- « هل ترى ؟ هذا هو الوجه المفترض أن يكون من دون شعر .. وقد أجرى الحاسب الآلى التباديل والتوافيق المعتادة .. فوجئت ضمن الصور بوجهى يظهر لى .. وهذا هو ما جعلنى أضيف هذه الإضافة على النموذج الحقيقى بعد الفراغ من تكون الجمجمة ! لاحظ أن الكمبيوتر هو الذي رسم الندبة بنفسه فلم تكن هذه من إضافاتي .. »

ابتلعت ريقى من جديد ، وقلت في رزائة :

- « بروفسور .. هل تريد القول إن هناك من يشبهك إلى هذا الحد ؟ » - « بل هـ و أنا! لا يمكن أن توجد هذه القسمات الغليظة صدفة .. »

- « وأنت لا تجد هذا عجيبًا ؟ »

- «بل هو أعجب وأغرب ما رأيت في حياتي .. لقد قضيت أسود ساعات حياتي ، ولو لم أجد من يرو هذا معي لجننت !! »

قلت في سرى: لاتخف من هذا لأن المجنون لايجن .. ثم سألته بصوت عال :

- « ما احتمالات الخطأ ؟ »

- « لا لحتمالات للخطأ .. أنت لا تعرف مدى براعتى فر هذا الفن .. منذ عامين لم تعد لى لخطاء على الإطلاق .. تأكد من أن ما تراه هو الوجه الحقيقي لصلحب الجمجمة .. ،

عدت أفكر ثم خطرت لى فكرة فسألته:

- « لا أريد أن أكون غليظًا .. لكن هل عثر أحد على جثة أبيك بعد .. بعد المذبحة ؟ »

نظر لى وينت عليه الدهشة الأله لم يتوقع أتنى أعرف، ثم قال وهو يحك لحيته : - « طبعًا .. وهو الآن مدفون فى ( إنجلترا ) فى (ديفون ) إلى جوار أمى .. كان أبى معروفًا لرجال الإرساليات ولم يجدوا عسرًا فى تعرف جثته .. لاتتوقع أن هذه جمجمته لأنه كان وسيمًا قسيمًا .. لقد ورثت هذه السمات من أمى ، وهى لم تكن جميلة ، لكنها كاتت امرأة باسلة متدينة .. »

بدا لى الأمر بلاجواب .. أو على الأقل له جواب واحد : حتى (هومير ) يحنى رأسه .. لابد لكل جواد من كبوة ولكل عالم من هفوة .. للمرة الأولى أخطأ (ولسلى) البارع ..

قلت له في كياسة :

- « لنفرض مجرد الفرض أنك أخطات .. أو أن .. » - « أنا لا أخطئ يا بنى .. إن هذا العمل شاق ويتطلب الكثير من الحسابات .. »

ولمسك بجمجمة عارية موضوعة هناك على المنضدة ، وراح يمرر إصبعه على تقاطيعها ويشرح لى كيف

بيداً استنتاج الجنس والسن منها ، ثم بعد هذا بيداً في حسابات طبقات العضلات المغطية لهذا التكوين .. وكيف يقوم بتصويرها ، ويجرى قياساته ويلقنها للحاسب الآلى .. بعد هذا يبدأ برنامج خاص - قام هو بتطويره مع أحد المهندسين - في وضع نموذج ثلاثي الأبعاد مغطى بالعضلات ، كالصور التي تراها في أطلس التشريح ..

ثم تجىء عملية الكساء بالجلد، واختيار لون مناسب للعينين والشعر .. وهذا دور يلعب فيه الخيال مع الحدس دوراً لا بأس به .. إن الجماجم القوزاقية يناسبها طبعًا اللون الأبيض للجلد مع الشعر الأشقر والعينين الزرقاوين .. الجماجم الزنجية يناسبها لون البشرة الداكن مع الشعر المجعد والعينين البشرة الداكن مع الشعر المجعد والعينين البشمارة الداكن من الإحساس الفنى هذا ..

أشهد أننى تعلمت الكثير من الرجل فى الساعتين التاليتين ، لكنى لم أتشرب هذا الفن بعد ، ولا أحسب أننى سأتشربه بسهولة ..

لكنى على الأقل بدأت أرجح أنه لم يخطئ .. رجل بهذه الدقة يصعب أن يخطئ ..

#### \* \* \*

أعد لى بعض القهوة وصبها فى كوبين من الورق .. وبرغم أن الوقات توغل فى الليل فإتنى لم أرفض الفكرة وقد شممت الرائحة العطرة للبن تفوح من الإبريق ..

جلسنا وسط كل هذه الجماجم نفكر .. وكنت أنا قد توصلت إلى أربعة احتمالات منطقية :

- « الاحتمال الأول : أنت أخطات لمرة واحدة فى حياتك .. »

- « وأنا أقول إنتى لم أخطئ .. ولن أسمح بتكرار هذا الاتهام كل ثلاث دقائق .. »

- « الاحتمال الثانى: أنت أعدت تشكيل الجمجمة ، وملامح وجهك في عقلك الباطن تؤثر لا شعوريًا على دقة ما تقوم به .. »

- « هذا هراء .. وإلا لارتكبت الخطأ ذاته أكثر من مرة طوال سنى عملى .. »

- « الاحتمال الثلاث : لديك أقارب في (كينيا) وأنت لا تعرف عنهم شيئًا .. »

- « مستحیل .. أنا آخر واحد علی قید الحیاة من أسرتی .. ولست مقطوع النسب إلی هذا الحد .. لقد زرت (بتجلترا) وقابلت أقاریی فی (دیفون) .. كان أبی هو الوحید الذی جاء إلی (كینیا)، وقد اعتبره أكثر أفراد أسرتی مخبولاً ، لأن مسقبلاً باهراً كان ینتظره فی المحاماة فی وطنه .. لكنه آثر أن یأتی إلی هنا مع زوجته الشابة .. هذا معناه أنه لا أحد من أقاریی هنا .. »

- « الاحتمال الرابع: هذه صدفة فريدة من نوعها .. فرصة تقل عن الواحد في المليون أن يكون هناك في ( كينيا ) من كان يشبهك إلى هذا الحد .. »

- « أنا لم أر فى حياتى من يحمل هذه الملامح العجيبة .. ولا أتصور أن يوجد رجلان فى (كينيا)

لهما الشكل ذاته .. يبدو هذا قريبًا مما تصوره الفلاسفة الملحدون في القرن الماضي: أن انفجارًا في مطبعة يمكن \_ بالصدفة \_ أن يجعل الحروف تتجمع في شكل قصيدة معروفة لـ (شكسبير) .. هذا بيساطة كلام نظرى لا يرتكز على أساس »

- « الاحتمال الخامس: ثمة شيء ما غامض يجرى هذا .. »

- « هذا هو أقرب الاحتمالات إلى الدقة .. إن الأمر لا يصمد لأى تفسير منطقى بل هو يحتاج إلى تفسير خارق للطبيعة .. »

ورشف رشفة من القهوة وقال:

ـ « هل تعرف ما أفكر فيه ؟ إن لدى موعدًا في (سمارة) .. »

كان تعبير (موعد في سمارة) يشير نقصة (موم) الشهيرة في الأب الإجليزي .. الرجل الذي رأى الموت في (بعدد) ينظر له .. ففر منه إلى (سمارة) .. ويتضح

أن الموت كان ينظر له بدافع الدهشة لا أكثر ، لأنه كان على موحد معه هذا المساء بالذات في (سمارة) ا ومعنى تعبير (موحد في سمارة) المجازي هو دنو الموت ..

يعتقد (ولسلى) أنه تلقى رسالة واضحة من الموت، يقول له إنه الشخص التالى الذى ينتظره موعد في (سمارة) .. والرسالة لاتحتاج إلى عبقرية أو شفافية المهمها .. تحتاج فقط إلى عقل منفتح يلاتحيزات مسبقة .. لقد وصلت الرسالة والأمر متروك لـ (ولسلى) كى يصدق أو لا يصدق .. والأمر سيان على كل حال ..

- « سمعت .. » - قال لى - « إن من ينتظرهم الموت يرون أنفسهم في أوضاع مفزعة قبل الموعد بعدة أيام .. يرون أنفسهم جثة على الأسفلت أو على منضدة التشريح .. ترى ماذا يقولون عن الرجل الذي يركب ملامح جمجمة ليجد أنها تحمل وجهه ؟ »

شعرت بقشعريرة برغم ثقتى من أن هذا هراء ، وقلت له مخففًا : - « لا أحد سمع عن شيء كهذا .. الموت لايندر من جاء عليه الدور .. هذا معروف دينيًا وعلميًا .. »

- « أحياتًا يصدق كلام العامة .. »

- « كلام العامة قد يقتعك أن الأقيال تطير بآذاتها ، أو أن السماء تمطر قططًا وكلابًا .. »

قال في قنوط وهو يعبث في لحيته الغربية :

\_ « لكن لابد من تفسير .. بحق السماء لابد من تفسير .. »

والحقيقة هذا أننى أفهم مشاعره جيدًا .. المرء لايشعر براحة تامة حين ينظر إلى الرأس المقطوع على المنضدة ، ليجد أن هذا رأسه ..

\* \* \*



قال في قنوط وهو يعبث في لحيته الغربية : - « لكن لابد من تفسير .. بحق السماء لابد من تفسير .. » ..

# ه \_ کیکویو . .

فرغت (برنانت) من التهام آخر قطعة من البطاطس المحمرة في طبقها ، وقالت :

- «برغم كل شيء .. لاتنكر أن طعامهم هذا أفضل .. » قلت في لا مبالاة :

- « إن إمكانياتهم هائلة هنا هؤلاء القوم .. حتى أن البطاطس لم تتحول إلى عجين زنخ! »

وخطر لى أن الأمر غريب حقًا ، لكنى لا أراها هذه الأيام إلا وقد امتلاً فمها بالطعام كأفراس النهر .. والسبب طبعًا هو أن ساعة الغداء هي الوقت القليل المتاح لنا ..

ابتسمت وقالت لى :

« ملاحظاتك ذكية فعلاً .. والآن علام استقررت بصدد صديقك هذا ؟ »

- « لا شيء .. ليس مطلوبًا منى أن أعمل شيئًا . إن هذه مشكلته ، وليس من واجب أحد - حتى هو . أن يحلها .. يمكن للأسرار الكونية أن تنتظر .. »

- « ليس هذا هو ( علاء ) الفضولي الذي أعرفه .. ،

۔ « لم أكن قط فضوليًّا ، لكن المدير (بارتلييه كان يرغمنى على أن أكون كذلك .. »

قالت مفكرة ، وقد أبطأت حركة مضغها كأنم تلوك الفكرة قبل أن تقولها :

- « تريد رأيى ؟ هذا الرجل ليس على ما يرام وأفترح أن تتركه وشأته .. أعتقد وأراهن على أنه للؤ هذا الوجه الذى ليس وجه الجمجمة على الإطلاق الحيظ أنه الوحيد الذى يعرف ما يفعله حقًا .. ها تذكر تلك المرة التى انتشر فيها الإشعاع الذرى فر سافارى - 4) ، وكان الوحيد الذى لجأنا له والذر يفهم هذه الأمور ، هو الجاتى نفسه ؟ وكنا نسمع أكلابيا في تصديق مطلق تاركين له كل شيء لأنه الخبير ..

- « لو قال لك هذا الرجل إن الجمجمة جمجمة (نيرون) أو (ميكى ماوس) فكيف تثبت العكس ؟ » - « ومصلحته في هذا ؟ لابد من مصلحة له في هذا .. »

- « وهل يمكن فهم منطق تفكير مجنون ؟ ريما هو نوع فريد من عقاب النفس .. لاحظ أن بعض من يفقدون الأبوين في سن مبكرة ، يشعرون بعقدة النب ، ويأنهم بشكل ما استحقوا ما حدث لهم .. بعضهم يصاب بالاكتئاب ، ويعضهم يتسلى بتمزيق جسده هو بالموسى .. »

- « ويعضهم يصنع رءوسنا مقطوعة تشبه رأسه هو بالذات ؟ »

- « أنت تفهمنى .. ولا تنس كل ما قاله (فرويد) عن غريزة الموت التى تحركنا ، وتغرينا بالموت دائمًا أو بتخيل أننا متنا .. لا بأس من تخيل أن الجمجمة هي جمجمتك بالذات .. وعندها نجد موقفًا فلسفيًا جميلاً .. أنا ميت .. إنهم يزعمون العكس لكنني أعرف

الحقيقة .. والدليل أن هذه الجمجمة جمجمتى أنا بالذات .. أنا ميت وقد استحققت هذا الأننى فقدت أبوى .. »

فكرت فيما قالت ويدا لى على شيء من المنطق .. لست مطلق الإيمان بـ (فرويد) وغريزة موته ، لكنى أعرف أن العالم فيه ما يكفيه من المخابيل .. لم أعد أندهش لأى شيئ في العالم ، لأن من يعش ثلاثة وثلاثين عاماً ـ لا أبا لك \_ يسأم !!

#### \* \* \*

جاءنى الدكتور (جوتييه) ناتب المدير ، وهو شاب مهذب .. ومن الملاحظ أن (سافارى) الأولى يديرها رجل وديع يحيط به الصقور من أمثال (باركر)، بينما هنا المدير صقر مؤذ تحيط به الحمائم ..

سألنى عن عملى هذا وعما إذا كاتت هذاك أية مشاكل تضايقني ، ثم قال لى :

- « لقد حان وقت بعض العمل الميدانى .. سيكون عليك أن تزور بعض قرى (الكيكويو) بدءًا من غد .. »

- « ومن الذي رشحني لذلك ؟ »

- « د. (ستيجوود) المدير طبعًا .. يقول إن لك باعًا في التعامل مع القبائل كما يقول ملفك .. هو راغب في أن يراك تعمل .. طبعًا عملك الأساسي سيكون حصر حالات (الكالا آزار) .. لكن هذا لا يمنع من عمل مسح صحى شامل .. هناك تغيرات تحدث من وقت لآخر .. »

كنت أعرف أن هذا هو عملى الأساسى هنا .. (بسلم) التونسى قضى أيام انتدابه إلى (كينيا) فى قرى (الكيكويو) ، وييدو أنه لم ير العمران هنا لحظة ولحدة .. و(الكالا آزار) أو المرض الأسود هو كارثة أخرى من الكوارث التى ابتليت بها القارة ، وييدو أنه من العسير أن أعمل فى (كينيا) دون أن تكون لى مغامرات يجب سردها عن هذا المرض .. ذكرونى بأن أحكيها لكم فى القصة القادمة ..

<sup>- «</sup> ومن سیکون معی یا سیدی ؟ »

وتوقعت أن يقول (بودرجا) كالعادة .. لكنه قال:

- «سيكون معك المترجم (تارو) والسائق وممرضتان كينيتان مهمتهما أخذ العينات .. لا تخش شيئا لأن الأهالي هنا يعرفون بقدومنا جيدًا .. »

طبعًا هذا أمر تكليف لامجال لاستثنافه ، لكنه قدمه لى بصورة من يطلب معروفًا ، وقد سرنى هذا .. ولم يكلفه شيئًا ..

- «لیکن یاسیدی .. أنا جاهز فی أی وقت تریبون .. » وفی المساء قابلت ( برنانت ) فلخبرتها أننی ذاهب فی مهمة ما .. لکن لا تقلقی .. لن أموت وان أتلخر كثیرا .. - « ومن قال إننی قلقة ؟ »

- « خطر لى هذا .. لكنى - أكرر - لن أتعرض لخطر ما! »

وفى الصباح ركبت السيارة مع الطاقم المختار إلى مجموعة قرى (الكيكويو) المحيط بالوحدة .. أى في قطاع (يورو) بالذات ..

أول ملاحظة يمكنك أن تراها بوضوح ، هو شراء الحياة البرية هنا .. السيارة تعلو في طرق ملتوية بين المزارع والأشجار .. هذه هي الأرض البكر كما يتخيلها الشعراء بحق .. مسلحات شاسعة من الأشجار ، وبالذات من شجرة واتل وشجيرات البن .. الشجرة الأولى يستخدم قشرها في صناعة الأصباغ الحمراء ، والشجرة الثانية معروفة .. وهو من نباتات التصدير المهمة هنا ..

الآن نصل إلى قرية (الكيكويو) المنشودة ..

هؤلاء من أبسط ألقوم في إفريقيا ، ولا يعرفون مغى الثياب إلا من مئزر من جلد يغطى العورة .. النساء يلبسن المثير جدًا من الحلى النحاسية (الخلاخيل) التي تمتد من القدم إلى أسفل الركبة .. والمتزوجات منهن يضعن نفس الحلى على الساعدين ..

ترى من حولك فى آذان النساء أقراطًا ثقيلة جدًا ـ أعتقد أن ثقل الواحد لن يقل عن وزن مكواة ـ لهذا يلففن شريطًا من خرز على الجبهة ، يتمسك طرفاه بالأذنين كى لا تتمزقا من فرط الثقل .. أما شحمات الآذان ذاتها فمثقوبة لتسمح بمرور أسطواتة من الخشب قطرها يشبه قطر ساعدك ، لو كنت نحيلاً نوعًا .. وهم في هذا يشبهون قبائل (بورنيو) في (إندونيسيا)، حتى لتتساعل عن قدرة الأذن الخرافية على تحمل كل هذا ..

الرجال مسالمون وإن كانت لهم سحنة مقزعة .. انهم مدججون بالسلاح ، وييردون أسناتهم الأمامية لتبدو كالأنياب .. ويبدو أن هذه من علامات الأثاقة هنا .. وهذا أفضل عمومًا من أتاقة النساء التسى تتضمن وضع روث وبول الأبقار على الشعر .. إنهم مجتمع رعاة ، وما يبدو لنا قذرًا بالنسبة لهم عملى جدًا .. ليس من المطلوب من المرأة أن تكون نظيفة لتروق لزوجها .. المهم أن تروق للبقرة أولاً .. ليروق لزوجها .. المهم أن تروق للبقرة أولاً .. والبقرة يجب أن ترضى عن مربيتها وإلا قل لبنها ..

أكواخهم جميلة من ناحية المنظر الأنهم يجيدون جدل الأغصان ببراعة ، وإن كاتت الرائحة كفيلة بقتلك إن لم تكن قد مت بعد كل هذا .. فهم يعيشون مع البهائم في مكان واحد ..

بالطبع ذهبنا إلى كبير القرية ، وبالطبع جلسنا وقدموا لنا (الكاسافا) الكريهة التي يذكرك منظرها بمعجون الدهان ، ويذكرك طعمها بالبطاطا التي داست غوريللا حتى أحالتها إلى عجين ...

ثم إننا الطلقتا إلى أداء عملنا .. فحص الحالات .. الحد عينات من الدم والنخاع .. الخ .. الخ .. لحسن الحظ لم يكن تعداد القرية كبيرًا ، وهكذا صار بوسعنا أن نزور قرية أخرى هذا اليوم .. صحيح أننا سنعود إلى (سافارى) ليلاً .. لكنى أعتقد أننا لن نعمل غدًا بالتأكيد .. نسنا في حرب هنا ..

وعند الظهر فرغنا من العمل ، وقمنا بترقيم العينات وأخذ أسماء الحالات ، ثم الطلقت السيارة عبر نفس الطريق قاصدة قرية أخرى ..

سالت السائق وأنا أنظر إلى خارطة لا أفهم شيئًا منها: - « ما هى القرية التالية قرب الطريق ؟ » قال لى بلا مبالاة وهو يمضغ لفافة تبغه: - « لسمها (ماتدونجوا) بالكتور .. لاتضيع وقتك مع الخارطة وثق بعقل محسوبك .. كل شيء هذا .. » وضرب صدغه بسبابته مكررًا العبارة في دهاء:

أما أثا فقد رحت أفكر ..

(ماندونجوا) ؟ أين سمعت هذا الاسم من قبل ؟ ثم تذكرت .. يالها من مصادفة !



## ٦\_هناك ساحردائما ..

حين دخلتا القرية طلبت من (تارو) الممرض أن يسأل عن الجماجم!

نظر لى فى حيرة كأنما لا يعرف متى أبدأ المزاح ومتى أكف عنه .. عدت أكرر الكلام :

\_ « سل هؤلاء القوم عن جماجم البيض .. »

قال لى في غياء:

- « لا أدرى إن كنت تعنى ما تقول يا دكتور .. لكن هؤلاء القوم لن يجيبوا عن أسئلتك .. »

- « هل تريد القول إنه من المعنوع أن يكون هنا جماجم بيض ؟ »

- «لم يعد لحد يفخر بعد من فتلهم من الإنجليز كما كنا في الماضي .. ( إنجلترا ) الآن دولة صديقة .. »

كاتت هذه هى القرية التى وجد فيها (ولسلى) تلك الجماجم التى تكلم عنها .. وهى جماجم بيضاء .. ريما استطعت أن أسدى له خدمة وأعرف شيئًا جديدًا عنها ..

هو بالطبع - (ویلسلی) - یعرف أکثر مما قال لی .. لکنه لم یخبرنی .. ریما لأننی لم أساله ، وریما لأنه لایرید أن أعرف ..

ولكن ما هى الطريقة المثلى لسؤال رجال قبيلة إفريقية عن المصدر الذي يأتون منه بجماجمهم ؟

\* \* \*

الإجابة لم تكن بهذه الصعوبة ، وبالفعل كاتت قريبة جدًا ..

لقد زرنا الزعيم لهذه القرية في كوخه .. كان كعادة الأقارقة أكثر القوم بدائه \_ كأنه فرس النهر \_ وكانت له أكثر الأسنان بياضًا .. وهذه الأخيرة علامة على علو المكانة في إفريقيا كلها ..

راحت محاورة رتيبة تدور بينه وبين (تارو)، بينما

رحنا نحن نلتهم الـ .. الكاسافا ! ودرت بعينى فى كوخه فرأيت مجموعة من الجماجم معلقة على الجدران كأنها للزينة .. هذا هو !! دققت النظر أكثر فوجدت أن أكثر الجماجم مثقوب أو مهشم من قمة الجمجمة .. الجزء الذي يصر معربو علم التشريح على أنه (الجلجئة) ! دنوت من أذن (تاور) وهمست له:

- « هذه هى اللحظة المناسبة .. سله عن هذه الجماجم ولماذا يحتفظ بها هنا ؟ »

## همس في ضيق :

- « هذا طبيعى .. إن (كودايو) الكبير هو ساحر القبيلة كذلك .. ما أكثر الأسباب التى تدعو ساحرًا للاحتفاظ بجماجم! »

- « لكنتا لا تعرف ذلك .. سله من فضلك .. »

دارت محادثة رتبية بالسولطية بين الرجلين ، ورأيت عينى الزعيم تتجهان لى أكثر من مرة .. ثم هز رأسه في فهم وقال ما ترجمه لى (تارو) كما يلى :

- « هذه جملجم نساء قتلهن الماساى .. كان الماساى فى الماضى يقتلون الرجال بالحراب ، وفى المساء يعقدون حفلاً ساهرًا يهشمون فيه رءوس نساء الأعداء بالهراوات .. ثقد وجدتا هذه الجماجم خارج أسوار القرية ، ويبدو أن هذا حدث من زمن .. وقد احتفظت بالجماجم الأنها تجلب الحظ! »

اقشعر جلدى .. نساء ؟ هراوات ؟ لم يكن الماساى يمزحون ، وقد جلبوا من المتاعب للمستعمر البريطاتي ما يشبه ما جلبه (الزولو) في الجنوب .. سالت (تاور) :

- « سله هل وجد جماجم بريطانيين ؟ » قال الرجل بعد ما نقل إليه الحديث مترجمًا :

- « كان هناك الكثير .. وقد حصل عليها كلها طبيب بريطانى اسمه الميجور (آرثر) يعمل عندكم .. نحن (الكيكويو) نجلب له بعض الجماجم لأنه يدفع ثمنها جيدًا .. والمال صار مهمًا للجميع في هذا العالم .. »

تبادلت نظرة غبية مع (تارو) .. طبيب وميجور ؟ و (آرثر) أيضًا ؟ بيدو هذا عجيبًا بعض الشيء .. هؤلاء القوم مصابون بخلط غريب في الأسماء والأشخاص ..

قلت على لسان مترجمي :

ـ « هو طبيب .. طبيب يدعى (جون ويلسلى ) .. وليست له علاقة بالصحرية .. »

قال ( كودايو ) الكبير على لسان المترجم :

- « نعم .. نعم .. نيس اسمه كذلك لكن شيوخنا وجدوا أنه يذكرهم بالقائد البريطاني الذي كان حاكمًا عصكريًا لـ ( بورو ) من مائة عام ، وأطلقوا عليه اسم الميجور ( آرثر ) .. له نفس الوجه المخيف الضخم وتفس الشعر الأشعث والسالفين الكثين .. هكذا قالوا ، لكن أحدنا لم ير هذا الميجور .. »

- « لديكم شيوخ كاتوا أحياء من مائة عام ؟ » ضحك فاهتز بطنه المكتنز كأتما هو طبق من الجيلى في أرجوحة ، وقال بعد الترجمة : - « لدينا ثلاثة رأوا موسم حصاد النرة مائة وعشرين مرة!! »

الآن صارت القصة واضحة تمامًا .. لم تعد هناك ألغاز ..

لقد اعتنت علامات الاستفهام حتى لم أعد أجد صعوبة في العثور عليها ، فإن لم أجدها أبعثرها بنفسى ..

لقد مات الميجور من مائة عام - غالبًا في قدال مع (الماساى) الشرسين - وطبعًا فقد رأسه المقطوع في الدغل .. بعد أعوام جاء من يحمل نفس الوجه المميز إلى (سافارى) ، وهو طبيب اسمه (جون ويلسلى) يهوى تركيب الجماجم .. بالصدفة قابل الأهالي المسنون الرجل وعرفوا أنه يشبه الميجور .. بالصدفة أيضًا وجدوا الجمجمة وأعطوه إياه .. قام هو يتجميعها ليجد مفاجأة عمره ..

بالصدفة .. بالصدفة ! صدف كثيرة جدًا .. لكن هذا هو المنطق الوحيد المقصة ، ولا أراها على أى ضوء آخر ..

ثمة لحتمال آخر أن يكون الميجور هو أبو البروضور المحقيقى ، على طريقة الأفلام العربية الميلودرامية القديمة .. وما فعله البروفسور هو أنه قام بتركيب جمجمة أبيه ..

لكن عمر البروفسور لايتجاوز الخمسين ، فمتى أنجبه الميجور إذا كان قد عاش هذا من مائة عام ؟

اعتقد أن الاحتمال الأخير مرفوض .. وهكذا يبقى الاحتمال الأول برغم اعتماده المشين على قانون الصدفة ..

#### \* \* \*

- «أنا لم أرفى حياتى من يحمل هذه الملامح العجبية .. ولا أتصور أن يوجد رجلان فى (كينيا) لهما الشكل ذاته .. يبدو هذا قريبًا مما تصوره الفلاسفة الملحدون فى القرن الماضى : أن انفجارًا فى مطبعة يمكن - بالصدفة - أن يجعل الحروف تتجمع فى شكل قصيدة معروفة لد (شكسبير) .. هذا ببساطة كلام نظرى لا يرتكز على أساس »

هكذا قال البروفسور ، وأجد أننى أؤيده من كل قلبى .. لكن لا يوجد حل آخر .. بالقعل كان هناك رجلان في (كينيا) لهما نفس الشكل الغريب ، وشاعت الأقدار أن يقوم أحدهما بتركيب جمجمة الآخر ..

شكرت للزعيم حسن ضيافته ونهضنا لنمارس عملنا ، لكن قبل أن تنصرف قال لمترجمي :

- « قل له إن الأرواح تلعب ألعابًا غريبة .. ومن المقبول أن تحل في جسد آخر بعد أجيال .. إن الميجور ( آرثر ) لم يستكمل عمله لهذا حلت روحه في طبيبكم هذا ، وجاء إلى البلاد حاملاً الوجه ذاته كي يستكمل ما بدأه .. »

ثم أشار لنفسه وقال جادًا غير هازل :

- « أنا مثلاً كنت خنزيراً فيما مضى .. ربما منذ ماتتى موسم حصاد .. وقد عدت لأكمل ما بدأته .. لحياتًا أرغب في أن أستحم في الطين .. أو آكل الفضلات حتى أمتلئ ! »

كنت أنفجر ضحكاً .. لكنى تماسكت حتى لا يطير هؤلاء القوم أعناقنا .. اندمجت في نوبة سعال كي أبرر اهتزاز لحيتي والدموع في عيني .. الغريب أنه اختار بالفعل أنسب حيوان مناسب لمنظره .. ولو قال إنه كان غزالاً أو بجعة لشعرت ببعض الدهشة ..

من جديد شكرته وواصلنا المهمة الشاقة .. وفي المساء كنا عائدين إلى (سافارى) .. وكان ذهني عامرًا بالأسئلة ..



# ٧ \_ هذا هو الفصل السايع . .

نحسن حظى كان اليوم التالى إجازة لى .. وقد توقعت هذا لأن المدير بارد الأعصاب لكنه ليس سفاحًا ..

قضيت نصف اليوم في الفراش أتعم بحالة الفراغ التي أنا فيها .. والحقيقة هي أن الإجازات عملة نادرة في وحدات (سافاري) .. أنت لاتنالها إلا وأنت موشك على الموت ..

عند الظهر كتبت لأمى خطابًا ، أشرح فيه لماذا تغير عنواتى .. أعرف أن مراسلاتهم إلى (سافارى ـ 4) ستحول لى بكل دقة ، لكن لابد أن يعرفوا أننى هنا في (كينيا) .. وعلى كل حال أمى لاتعرف الفارق بين (كينيا) و (الكاميرون) .. كلها بلاد قصية يملؤها بشر سود البشرة ، وتعمها أمراض غامضة لا علاج لها ، وتدخل فيها الفهود من نوافذ غرف النوم ، لتمزق وريد عنقك وتجرك جراً إلى الدغل القريب .. دعك

طبعًا من الطبيبات الشقراوات الماتعات اللواتي ينتزعنك التزاعًا من بنات خالتك ..

بعد هذا ارتدیت ثیابی وتوجهت إلی الکافتیریا لأنعم بغذاء جید .. ولم تکن (برنانت) هناك علی کل حال .. اطمئنی یا أمی ..

الآن \_ بيطن ملىء \_ أتجه إلى معمل ( ويلسلى ) جوار المشرحة كى أخبره بآخر ما بلغ علمى ..

طرقت الباب حتى كل متنى - كما يقول اللغويون - لكن الرجل لم يرد .. وعلى كل حال واصلت الطرق لأنه صار سيئ التوصيل هذه الأيام وكل استجاباته بطيئة ..

في النهاية جاء صوته الغليظ من الداخل:

- د ارحل ! »

قلت بكثير من الكياسة وأنا أنظر حولى ، كى لا يتهمنى أحدهم بالسماجة : - «بروفسور .. هذا أنا .. (علاء عبد العظيم) .. »

ببطء كما توقعت انفتح الباب وبرز وجهه .. كان بشوشًا كعلاته وإن كان في أسوا حال ممكن .. شعره مشعث وعيناه منتفختان ، فذكرني بعلماء قصص الرعب المجانين ..

سمح لى بالدخول فدخات .. لم يكن شيء قد تغير في
المعمل فيما عدا جمجمة نخرى بدأ في تغطيتها بشراتح
الصلصال .. وكان (رأسه) المقطوع في مكاته على
المنضدة كما هو ، وإن وضع على قمة رأسه قبعة
صغيرة (كاسكيت) .. يبدو أنه خاص به (ويلسلي)
نفسه وقد أراد أن يجربه هناك على سبيل الدعابة ..
الحقيقة هي أن هذا أضفى على الرأس تعبيرًا مفز عا

لاحظ نظرتى فقال:

- « لا شيء .. مجرد حامل قبعات مبتكر ! » جاست ويكلمات بطيئة منتقاة حكيت له قصة زعيم

(الكيكويو) والميجور (آرثر) واستنتاجاتى الخاصة بهذا الصدد .. وكلما تقدمت في القصة كاتت عيناه تضيقان كأنما يستمتع بما يسمعه ..

فى النهاية قال لى والابتسامة لا تبرح شفتيه : \_ « هل تتصور أن الصدفة تلعب كل هذا الدور ؟ »

- « لا أتصور .. لكنه التفسير الوحيد .. »

قال وهو يصب لنفسه بعض القهوة من براد هناك :

- « أنا بالطبع أعرف قصة هذا الميجور ، وأعرف أن شيوخ القبائل هنا يرون شبها كبيرًا بيننا .. لكنى محصت هذا الاحتمال جيدًا ، وأرى أنه مستحيل .. أولا : لأن الميجور لا يشبهني إلى هذا الحد .. هؤلاء البدائيون يخضعون للإيحاء ولما يبقى في الذاكرة .. وهل تثق بذاكرة مضى عليها مائة عام ؟؟ إنهم لا يعرفون ما يعتقدونه حقًا ..

« أنا بحثت حتى وجدت صورة عتيقة لهذا الميجور أرميلها لى رفاقى من (إنجلترا) .. فعلتها من زمن لمجرد الفضول ، وقد وجدت أن الصورة لاتشبهنى كثيرًا .. فقط كان لديه شارب كث وسلفان سميكان .. هذا كاف بالنسبة لهم كى يجدوا أن الرجلين متشابهان .. ولو رأى هؤلاء القوم غدًا (آل باتشينو) لحسبوه أنت وقد عدت تستكمل عملك .. يخيل لى أحياتا أن الفراسة والقدرة على تمييز الملامح صفتان تهبهما الحضارة والثقافة ولا يولد المرء بهما ..

« ثانيًا : لقد عايشوا الميجور من مائة عام ، بينما يمكن أن أؤكد لك أن الجمجمة لا يزيد عمرها على خمسة أعوام ..

ثالثًا: - وهو الأهم - جثة الميجور لم تفقد .. لقد وجدوها كاملة بعد موقعة عنيفة مع (الماساى)، وقد أرسلوا جثماته إلى إتجلترا حيث دفن هناك .. الجمجمة التي تراها إذن لا تخص على الإطلاق من كان يدعى بالميجور (آرثر) .. »

هنا أرتج على ..

لقد كان على علم بكل شيء وهدم كل الهيكل المنطقى المتهالك الذي شيدته في ذهني ...

لما رأى علامات الحيرة والارتباك على وجهى قال:

- « أنت من الطراز الذي يبحث عن تفسير كل شيء بالورقة والقلم .. هناك أشياء لاتفسير لها يا بني وهذه الجمجمة نموذج لها .. لكني أتوقف هنا أمام ما قاله الزعيم : الميجور (آرثر) لم يستكمل عمله لهذا حلت روحه في طبيبكم هذا ، وجاء إلى البلاد حاملاً الوجه ذاته كي يستكمل ما بدأه ..

« هنا أفكر في عمق .. أفكر في جدية .. ماذا لوكنت أنا حقًا تناسخًا لصاحب الجمجمة \_ الذي هو الميجور (آرثر) ، أو قد لا يكون هو \_ وقد جنت هنا لأواصل ما بدأه ؟ »

### قلت له في ضيق:

- « سيدى .. لقد فكر الهندوس فى مبدأ تناسخ الأرواح ، كمجرد محاولة بدائية لتفسير بعض الظواهر الغامضة .. مثل لماذا تتصرف القطة مثل الإنسان أحيانا ، ولماذا يعتقد أحد البشر أنه واحد من عظماء التاريخ القدامى .. كاتوا يعتقدون أنشا نحاسب عن ذنوبنا فى

حياة أخرى على هذه الأرض .. الشرير يموت ويعود للحياة حمار جر يتلقى السياط .. واللص يموت ويعود للحياة صرصورًا ..

«لكن المبدأ لا يروق لى من الناحية الدينية .. ولا يروق لى علميًا .. ريما كان التصديق فى قاتون الصدفة أكثر شرفًا ومنطقية .. هناك شخص يشبهك وجد فى (كينيا) يومًا ما .. »

- « ليس من زمن بعيد يا (علاء) .. ليس من زمن بعيد .. لقد كان هذا التعس حيًّا مثلى ومثلك منذ خمسة أعوام .. »

تذكرت هذا فقلت بلهجة منتصرة:

- «حتى لوقيلنا بمبدأ التناسخ - ولن أفعل هذا أبدًا - فالروح لا تحل إلا بطفل بولد .. من العسير أن تحل ببالغ مثلك هو أنت كما كنت منذ خمس سنوات .. »

قال في عصبية وهو ينهض ويجوب الغرفة جيئة وذهابًا:

- « ومن قال إن هراء الهندوس له أي منطق من

الصحة ؟ أتا أفكر في نوع من الاستحواذ .. الطول .. أفكر في أي حل خوارقي عصبي على التفسير بالمنطق العلمي ..»

تنهدت في صبر ونهضت بدورى :

- «بروفسور .. أرى أن هذه الجمجمة لغز وقد التهى ، ولا يجب أن يجعل الحياة أكثر تعقيدًا .. أقترح أن تضع هذه على أقسرب رف فى معملك أو تواريها التراب ، وتنسى كل شىء وتعود لممارسة حياتك المعهودة .. »

ابتسم بسمة مخيفة وقال وهو يجفف العرق على جبينه:

\_ «سأفعل هذا .. لكن أولاً سأرسل الجمجمة وقطعة من أنسجتى إلى إنجلترا .. إن القصص المناعى وأسلوب PCR لقادران على معرفة هل هذه جمجمتى أم لا .. هذه عملية معقدة لا أجرؤ على تجربتها هنا قلى (كينيا) .. »

قلت له وأثا أفتح الياب:

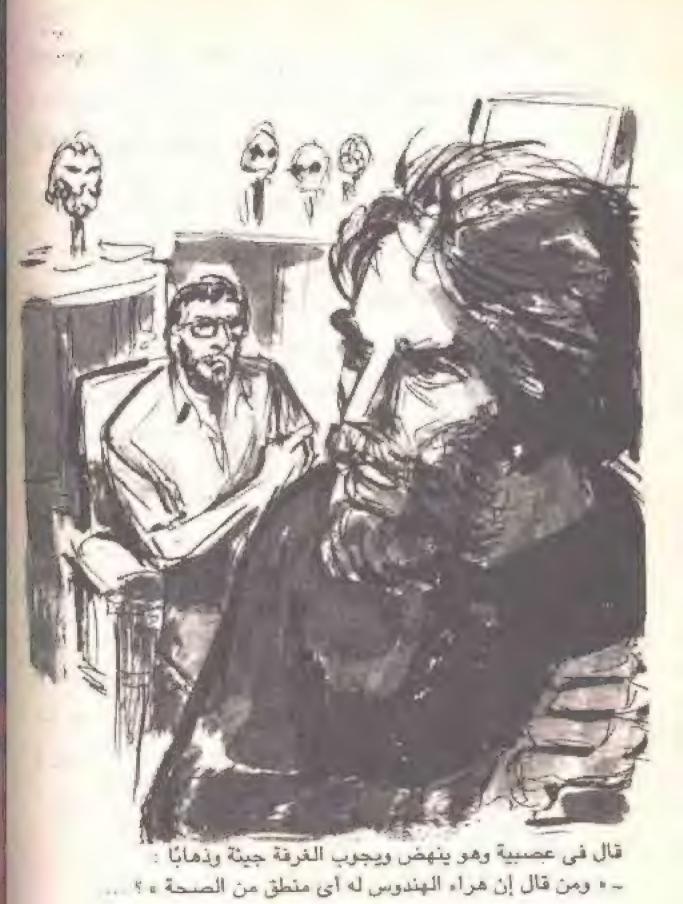

- « كما تشاء .. لكن أرجوك عد لحياتك الطبيعية .. ان البقاء في غرفة مظفة مع فكرة مظفة لهو الطريق الملكي إلى الجنون .. »

ابتسم في غموض ولم ينبس ببنت شفة ..

\* \* \*

كان على فى اليوم التلى أن أقوم بمسح طبى جديد مع نفس الفريق .. وفى هذه المرة كان على الفرنسى (سينوريه) أن يكون معنا ليشرف على أداننا .. سرنى هذا ، فالرجل واسع العلم ومثقف .. صحيح أنه غريب الأطوار لكن ليس كصاحبنا بالتأكيد .. كانت رحلة السيارة طويلة وكنت فى حاجة إلى موضوع يزجى الفراغ ..

تذكرت هذا أننى لم أعط أى وعد ، ولم يطلب من (ويلسلى) التزام السرية بخصوص قصة الجمجمة هذه ، لذا حكيتها ثلفرنسى على ضجيج المحرك ، وأصغى هو باهتمام شديد ..

## وأنهيت القصة قائلاً:

- « الآن فكرة التناسخ تسيطر على الرجل .. لا أدرى كيف .. يعتقد أنه وجد بشكل ما في جسد آخر ، وهذا الجسد هو الذي وجدنا جمجمته .. »

وابتسمت في عصبية ، لكن الفرنسي لم ييتسم وظل ينظر لي مقطبًا في جدية تامة ، وهو يقضم أتامله كعادته .. أخيرًا حين فرغت من قصتي قال لي :

- لهذا صار (ويلسلى) غريب الأطوار مختلفًا عسا عرفناه ..

لقد كان غريبًا ، لكنه اليوم صار عجيبًا .. هل تعلم أنه ما من أحد يراه هذه الأيام على الإطلاق ؟ »

ثم فكر قليلاً وأضاف :

- « طبعًا مبدأ التناسخ مرفوض .. وحتى لو قلبناه فلم نسمع قط عن شخص يتناسخ وهو حى .. إن تقكير الرجل قد اضطرب كما هو واضح .. أرى أن أقوم بزيارته غذا

معك في معمله .. لا يجب أن يحمل الأمور أكثر من حقيقتها .. هذه جمجمة تشبهه .. لا أكثر ولا أقل .. لو أنك عدت الأشخاص الذين يشبهونني لأصابك العجب .. » وكانت السيارة قد وصلت إلى مشارف القرية ، فقال لى :

- « لننس هذا الآن ونفكر في عملنا القادم .. »

\* \* \*



# ٨ ـ شـ كوك . .

حين دخلت عيادة الأطفال في الصباح التالى ، وجدت ( برنادت ) طبعًا .. هذا معقول ..

لكن الغريب هو أن المدير كان جالسا أيضًا .. نعم .. الوغد السويدى ثقيل الظل جالس هناك على مقعد أمام مكتبها ، وقد وضع ساقًا على ساق فى ثقة وتحد .. والاحظت أن جوربه الأيمن مثقوب على ارتفاع ثلائة سنتيمترات من الحذاء .. سرنى هذا كثيرًا .. هناك ثغرات فى هذا الرجل ..

كاتت (برنادت) جائسة أمامه في ارتباك وشيء من الضيق ، وهذا طبيعي لأنه يعطل عملها بالطبع ، بالإضافة إلى أن له وجودًا ثقيلاً كالمصيبة ..

فلما رآنى نظر لى في برود وقال:

- «د. (عيد العظيم) .. هل هناك عمل معين لك هنا؟»

قلت في برود مماثل:

- « لاشىء .. ثمة أمور أرغب فى معرفة رأى الدكتورة ( جونز ) فيها .. »

قال بعينين ناريتين :

- « أتت مكلف بالعمل في قسم الجراحة وفي مسح حالات (كالا آزار) .. لادور للدكتورة (جونز) هذا .. » تجاهلته عن عمد ، ونظرت له (برثادت) وسألتها :
 - « ما هي جرعة (البنتاميدين) للأطفال ؟ هذاك حالة يرغب البروفسور (سينوريه) أن يعطيها هذا العقار .. »

أجابتنى فى صوت مبحوح قليلاً .. والحقيقة أن ما أثار غيظى أكثر من جلوس الرجل هنا ، هو أنه يحاول التظاهر بأنه (ضبطتى) متلبسنا .. كأنه وجد القط الذى يحاول التسلل إلى المطبخ ..

ليس من حق المدير أن يجلس وحده هذه الجلسة المنفردة مع إحدى الطبيبات .. إنه المدير لكن لا عمل له هذا .. وتحت يده مئات من قطع الشطرنج يضعها حيث أراد .. أنا لم أره قط في قسم الجراحة ولافي أي مكان غير مكتبه .. هل لم يعد من مكان مهم في (سافاري) كلها إلا هذه العيادة ؟ بيساطة وجوده هنا مريب ولا يعني إلا شيئًا واحدًا ..

قال لى في نفاد صبر:

- « الآن عرفت الإجابة .. يمكنك العودة إلى قسمك ».

قررت أن ألقى كرتى وأجرى على الله .. فقلت موجها السؤال إلى (برنادت) :

- « كنت أكتب تقريرًا مهمًا ، لكننى حاتر بين لفظتين إنجليزيتين .. هل تصفين تحرش الرئيس بمر عوسته بلفظة Solicition أم Obtrusion ؟ »

قالت دون أن يبدو أى تعبير على وجهها:

« Solicitation J Hoarassmenr » -

\_ « شکر ًا .. »

وغادرت المكان دون أن أقول كلمة أخرى ..

#### \* \* \*

« هل تعتقد أن نساء كثيرات يرفضن الزواج من مدير (سافارى) ؟ تذكر أنه ما زال شابًا نوعًا ، وليس غولاً من ناحية المنظر .. على الأقل ليس جوال شحم مثل (بارتلييه) .. »

#### \* \* \*

قابلتها في الكافتيريا ، وكانت مهمومة صامتة قليلاً ، فقلت لها :

- « هل هذا الصمت من أجل تدخلى أم من أجل تدخله ؟ »

ظلت صامتة وابتسمت ابتسامة جاتبية كسيرة ، ثم قالت :

\_ « لقد أفزعته حقًا .. كانت لعبة موفقة .. في

الغرب لاتمر تهمة التحرش بأى نوع من البساطة ، ويكفى أن أشكوه أنا كى يفقد كل شيء بسرعة البرق .. إنه مهذب \_ أعترف \_ ولم يفعل شيئًا يضايقني سوى الجلوس هناك .. صحيح أنه يقيد حريتي لكن هذا أسوأ ما في الموضوع .. »

- « وكنت تفضلين أن أصمت .. »

- « لمصلحتك .. نعم .. »

قلت لها وأنا أضغط على أعصابي:

- « حين كنا في قرية عبدة الأقاعي هولاء ، سألتك سؤالا واحدًا .. وقلت إنك ترجئين الإجابة لما بعد .. فهل توصلت إلى إجابة ؟ »

نظرت في عيني وقالت :

- « أنت لم تسالنى ثانية وحسبت أنك نسبت الموضوع .. »

- « لا تكونى حمقاء .. أشياء كهذه لا تنسى .. أتت

فقط تتعمدین إغاظتی بأسلوب شرقی أعجب أنكم تعرفونه .. كنت أحسبكم عملیین أكثر من هذا .. » صمتت قلیلاً ثم قالت ودمعتان تترقرقان فی عینیها : - « أنا موافقة ! »

تمسكت بالمنضدة كى لا تميد الأرض من تحتى .. أخيرًا أيتها الحمقاء .. أخيرًا أيتها العيدة .. أخيرًا أيتها البلهاء ..

أشعر بما يشعر به الموشك على الإغماء .. كم أنا واهن !! وكما يحدث للمحتضرين تتداخل الصور في ذهني : الوباء والمعزل المشترك .. الحرائق التي تشتعل في الوحدة .. سجناء في أقفاص قبيلة ننتظر أن يلتهمونا كالدجاج .. العمى الذي أصابها وهواجس الموتى الذين يظهرون أمام عينيها في كل صوب .. الفصيلة تحتل (سافاري) وتهدد بقتلنا جميعًا .. أين الهب ( أحمد عدنان ) والكل يتهمني بالجنون .. الإشعاع الذي يظهر في كل مكان بالوحدة ومسدس فني الأشعة

مصوب إلينا .. ننتظر في القبو ، بينما تعبان الأصلة يفرغ من وجبته ليبدأ التهام (برنادت) .. أمي تتكلم عن الخواجاية .. (بسام) يتهكم على .. التشنيكة .. الموكيت الوردى ..

لكم من ذكريات مشتركة! أكثرها مخيف، لكنه مع النزمن صار حميما .. بالله عليك كيف لايتزوج اثنان مرا بكل هذا معًا ؟ والحقيقة هي أنها كانت لي وكنت لها .. لكننا لم نتصور هذا قط ..

قلت بصوت كفحيح الأفاعي المصابة بسرطان الرئة:

- « ? « متى ? » -
- « ساخبر أبى وأنت تخبر والدتك .. »
  - « وماذا لو لم يوافق ؟ »
- « سبيوافق .. أنا فتاة رشيدة واختياراتي من حقى .. لكن اللياقة تقضى بأن يعرف .. »

كنت أتنفس بصعوبة ، وخطر لى أن الهيام يشبه الموت في أشياء كثيرة حقًا .. سألتها بنفس الصوت :

\_ « إذن لماذا تبكين ؟ »

\_ « من التوتر العصبى .. ليس الموقف سهلاً .. وإلا فلماذا تبكى أنت أيضنا ؟!! »

\* \* \*

عند العصر كنت راقدًا على الفراش في حجرتى أرمق السقف وأحلم .. كاتت الأحلام كثيرة جدًّا إلى درجة أنها تؤلم .. وكنت أفكر في شيء ثم أفكر في آخر قبل أن أستوعب ما كنت أفكر فيه أولاً .. وفجأة يخطر لي شيء ثالث فأنسى ما كنت أفكر فيه .. الخلاصة أنني كنت موشكًا على الجنون ، وتذكرت قصة قصيرة كنت موشكًا على الجنون ، وتذكرت قصة قصيرة لـ (دستويفسكي) العظيم ، جن فيها البطل في الليلة التي صارحته فتاته بحبها له .. إنني أقهمها الآن ..

لهذا شعرت بامتنان حين سمعت القرعات على البلب، وسمعت صوت (سينوريه) الفرنسى يدعونى .. لقد نسيت موعدى تمامًا ومن الواضح أن صيره نقد ..

حين فتحت له صاح في عصبية :

- المواعيد! هذا هو عيبكم معشر الشرقيين .. لا شيء يدعى المواعيد! »

اعتذرت له بأتنى كنت مرهقًا ولست على ما يرام ، وبسست قدمى فى الحذاء ، ووضعت المعطف على كتفى ، ثم لحقت به وهو بخف السير نحو معمل البروفسور (ويلسلى) ...

كالعادة لم يفتح لنا الرجل وطردنا بغلظة .. لكننا كنا مصرين .. وهكذا فتح الباب ووجهه مكفهر كسماء بلاده .. لاحظت أنه لم يسر كثيرًا بزيارة (سينوريه) لله ، وقد نظر لى نظرة لوم معناها أنى تكلمت أكثر

من اللازم .. سأقول له لو اتفردنا إنه لم يقل لحظة إن هذا سر بيننا ..

كنت مبليل الفكر أحلق في عوالم أخرى .. أستشعر سعادة جمة إلى حد أن الأمر صار مؤلمًا .. لهذا لم أكن على استعداد للاهتمام بالعالم الخارجي والآخرين .. كل شيء يدور أمامي هو مسرحية لادور لي فيها .. بل إنني أراقب نفسى من الخارج ، وأتساعل : كيف سيرد الفتى على هذا الاتهام ؟؟

راح (سينوريه) يتفقد المعمل ويتأمل الجماجم فى اهتمام ، ثم توقفت عيناه على رأس (ويلسلى) الموضوع على المنضدة .. لم يعلق وإن بدت عليه الرهبة ..

سأل (سينوريه) الإنجليزى وهو يجوب المعمل:
- « هل من رءوس أخرى تقوم بإعدادها هذه
الأيام؟ »

قال هذا الأخير وهو يمضغ الغليون بأسناته:

- « لست متحمساً كثيراً .. هناك رأس لكنى بدأت فيه ولم أستكمله .. »

وأشار إلى الجمجمة التي كان قد ألصق عليها بعض قطع الصلصال .. فقال (سينوريه) :

- « لا أدرى .. أجد عشواتية ما في هذا التركيب .. هل قمت بقياس العظام جيدًا ؟ »

قال ( ويلسلى ) بارتباك :

- « بالتأكيد .. وأنا لا أخطئ إن كان شيء كهذا يدور بذهنك .. »

لم أدر ما يفكر فيه الفرنسى لكن من الواضح أن فكرة مهمة ما تعتمل في ذهنه .. وبعد قليل سأل مضيفه :

- « قيل لى إنك لم تدخل المشرحة من فترة . . هناك جثنان في الثلاجة تنتظران تقريرك لكنك لم تفعل . . »

ضرب (ويلسلى) بكفه المفتوحة على صدغه وقال:

\_ « سأفعل .. سأفعل بالتأكيد .. لكنى لست رائق المزاج .. هذه أمور تحتاج إلى تركيز .. »

ابتسم (سينوريه) كمن يدرك الأمر ثم اتجه إلى الباب ، وقال وهو يمسكنى من ذراعى :

\_ « طبعًا طبعًا .. سنتركك الآن واغفر لنا كل هذا التطفل .. »

وغادرنا المعمل الكثيب ..

قلت له وندن على الباب :

- « لم تقل له شيئًا من الأشعياء التي كنت تزمع قولها .. بل إنك ... »

\_ « ش ش ش ش ش أ إن للجداران آذاتًا يا بنى .. » قالها وهو يضع سبابته أمام شفتيه ، ثم تأبط نراعى كأننى صديق قديم وابتعد بى عن المعمل ..

قال لى وهو مستمر في السير:

- « لا أدرى موضع هذا من الاستنتاجات .. لكن هذا الرجل ليس ( جون ويلسلي ) !! »

\* \* \*



# ٩\_ لا أصدق حرفًا..

وضعت يدى على بطن الفتى الممتلئ ورحت أضغط في رفق ..

قال (سينوريه) وعيناه تلمعان بالانتصار:

\_ « هل تشعر بهذا ؟ ما رأيك ؟ »

نظرت له في شك .. لابد أن هناك كمينًا في الأمر لكني لا أعرف ما هو .. لهذا قلت له الجواب الخطأ وأنا أعرف جيدًا أنه خطأ :

\_ « هذا سائل .. إنها حالة استسقاء .. »

ضحك حتى دمعت عيناه ، واستدار للفتى الراقد على الفراش وساله بالسواحلية التى لا أعرف منها إلا يضع كلمات .. سأله سؤالاً ما ، فكانت إجابة الفتى كلمة واحدة :

\_ « ( توركاتا ) .. »

التقت لى القرنسى وقال :

- « هل سمعت ؟ لقد شخص الفتى حالته .. سألته عن قبيلته فقال إنه من قبيلة (توركانا) التي تعيش على ضفاف النهر الذي يحمل هذا الاسم .. ليس استنتاج التشخيص الصحيح صعبًا الآن .. كل أفراد قبيلة (توركاتا) مصابون بمرض الحويصلات الماتية الذي ينتقل من الكلاب .. وهذا الذي يملأ بطن الفتى ليس استسقاء بل هو حويصلة مانية عملاقة .. الآن وصلنا إلى التشخيص بمجرد كلمة واحدة دون أشعات ولا استكشاف .. لكن هذا لن يغنينا عن ذاك .. ما زال من الوارد أن يصاب واحد من أفراد هذه القبيلة باستسقاء أو أي سبب آخر التقاخ البطن »

قلت له وأنا لا أخفى إعجابي بعلمه :

- « أثن تتكلم السواحلية ؟ »

مط شفته السفلى وقال:

- « لابد لطبيب الأمراض الحارة من إجادة لغة القوم حيث يعمل .. لا أثق كثيرًا بالمترجمين .. »

التهيئا من المرور في العنير فدعاتي إلى مكتبه لنحتسى بعض القهوة .. وافقت في مرح ، أولاً لأن القهوة هذا جيدة وتوشك أن تذكرني بالقهوة عندنا .. أسوأ لنواع القهوة عندنا ، وهذا معاه أنها أفضل مليون مرة من القهوة المعتادة في (سافاري - 4) .. ثانيًا : كنت أرغب في نهم أن أعرف لماذا قال ما قالله منذ قليل .. لقد رفض أن يتكلم قبل أن يمر على العنبر سريعًا .. صب لي بعض القهوة في حجرته المنسقة الجميلة ،

\_ « أنت طبعًا تفترض أننى مجنون أو مخدوع .. لكن أسبابي قوية جدًا .. هذا الرجل ليس (ويلسلي) .. »

تناولت منه القهوة شاكرًا ، وقلت :

وقال لى :

- « لابد أن لديك أسبابًا هائلة .. هذه أشياء لاتقال بسهولة »

قال لى وهو يجلس ويضع ساقًا على ساق : - « الرجل كف عن ارتياد المجتمع .. أغلق معمله على نفسه واتعزل تمامًا .. الرجل لا يخطو أبدًا إلى المشرحة حيث عمله الأساسى الذى يتقاضى المال من أجله .. الرجل لم يعد يجيد تركيب الجماجم .. أنا رأيته يعمل من قبل ، وأشهد أن هذا الذى في المعمل الآن لا يملك أدنى فكرة عن الموضوع .. هل لاحظت أنه لم يشعل الغليون ولا مرة ؟ إنه فقط يلوكه ..

«ثم إن ملامحه اختلفت! ثنت لاتعرفه جيدًا أما أنا فمن الصبير خداعى .. حتى لو كان الشيه قويًا فهناك شيء ما مختلف فيه .. »

وضعت الكوب الورقى على منضدة زجلجية أملمى، وقلت في ضيق :

- « إن الأمور تتعقد بشكل لا يوصف .. ماذا تريد من هذا كله يا سيدى ؟ »

قال وعيناه تلمعان في حماسة :

- « هذا الرجل في المعمل ليس (وياسلي) .. الجمجمة هي جمجمة (وياسلي) .. بيتما الرجل هو - على الأرجح - قاتله !! »

\* \* \*

حين خلوت إلى نفسى من جديد ، أخرجت المفكرة وكتبت فيها خواطرى :

١ \_ أنا لا أصدق حرفًا من هذا الهراء ..

٢ ـ من الواضح أتنى محاط بالمخابيل وليرحمنا الله ..
 هذا الـ (سينوريه) ليس أرجح عقلاً من (ويلسلى) ..

٣ ـ لايمكن أن يكون (ويلسلى) هو قاتل (ويلسلى)
بعد أن تنكر كـ (ويلسلى)، والجمجمة هى جمجمة
(ويلسلى). لأن القاتل لا يحتفظ بجمجمة ضحاياه
ولا يتنكر في شكلهم ليمارس حياتهم .. ولو فعل هذا
فما المبرر؟

٤ \_ ولمو افترضنا وجود مبرر ؛ فلن نجد أبدًا مبررًا يجعل القاتل يعيد تشكيل ملامح ضحيته ليفضح نفسه ..

ه \_ ولو فعلها القاتل على سبيل التسلية ؛ فلن يعرضها على كل من يدخل معمله على كل حال ، ليجد الضيف أنه لا تفسير هنالك ..

١ - التفسير الأقرب للمنطق إنن هو أن (ويلسلى)
 قد تبدلت أطواره من جراء هذه التجربة الغربية .. وفكرة العدمية قد سيطرت عليه إلى حد أنه لم يعد يبالى بعمله ولا رفاقه ولا هوايته الوحيدة ..

۷ - ومن هذا نعرف أن (سينوريه) طبيب بارع، لكنه أحمق وخيالى فى تعامله مع الحياة ، وهو قابل للإيحاء كما أن رغبت العارمة فى أن يبهرنى ، أو يضيف جديدًا ، قد جعلته يصل إلى استنتاجات أقل ما تصفها به هو السخف ...

ارتحت لهذه التفسيرات فأغفلت المفكرة ..

لقد فندت نظريات كثيرة: نظرية الميجور الأب \_ نظرية الصدفة \_ نظرية التناسخ الروحى \_ نظرية القاتل المنتكر ...

إننى بارع حقًا في تفنيد النظريات ..

لكن ما نظريتي أنا نفسى ؟

القيت بالمفكرة في الهواء، واستلقيت على الفراش ضاحكاً..

لاتوجد نظريات !! أمّا اليوم سعيد راض عن الحياة .. فليذهب الإنجليز الذين يجدون جماجمهم ، والقرنسيون الذين يشكون في الإنجليز ، إلى حيث ألقت .. ما لى أنا وكل هذا ؟

\* \* \*



### ١٠ \_ موعد في سمارة . .

اتصلت بأمى وأخبرتها بكل شيء على الهاتف .. طبعًا لم نستطع تبادل مكالمة حرة لأن الثواني هنا تساوى دولارات .. فقط قلت لها النقاط الأساسية ولم أترك لها فرصة الاعتراض ، ووعدتها بخطاب طويل أشرح فيه كل شيء .. هذا الخطاب كتبته بالفعل أمس وأرسلته صباح اليوم ..

لسوف تحتج أمى وتشكونى للجميع ، ثم تتسى الأمر برمته وتتمنى لى السعادة ، وتقبل (برنادت) كأنها أختى .. أعرف هذا لأن هذه الطبية العجوز لاتحقد على أحد مهما حاولت ..

الآن ما زال أمامى جبل من الإجراءات ، فأنا عمليًا لا أعرف كيف يتزوج الناس بعضهم في الخارج .. لا بد من زيارة السفارة في (نيروبي) لأعرف ما لي وما على ..

بجب ترتیب خطة محکمة .. أین وکیف نعیش ؟ کیف ننفق علی أنفستا ؟ ماذا عن دراستی ؟ ماذا عن أبیها الذی أخشاه كالموت ؟

كل هذا يجب وضع الخطوط الأساسية له ، لكني بالفعل بحاجة إلى مناقشة طويلة مع مصرى آخر ولسع الخبرة .. أريد أن أسمع كالمنا بالعامية المصرية لا يجهد قاتله أو سامعه .. أريد من يناقشني وهو محمل بكل الخلفيات المصرية: يعرف (أم كلثوم) و ( نجیب الریحاتی ) و ( استماعیل یس ) ، ویاکل الطعمية والملوخية وحضر هزيمة ٧٧ ونصر أكتوبر، ويقهم معنى كلمات مثل (كوسة) و (في المشمش) .. اريد شخصنا ممن (دهنوا الهوا دوكو وأخرجوا دهنا من الزلط) .. هذا الشخص سأجده وأجلس معه وأسمع مقترحاته .. وأثفذها جميعًا ..

فقط ان أمتثل الأمره او طلب منى أن أتسى الموضوع ولا أتزوج (برنادت) ..

\* \* \*

فى الصباح توجهت مع الحملة إياها إلى قرى (الكيكويو) من جديد ..

أنتم تعرفون الآن أننى أقوم بهذه الرحلة يومًا وأستريح يومًا آخر .. كنت وحدى هذه المرة من دون (سينوريه) .. وكان علينا أن نمر من جديد على القرى التي مررنا بها أول يوم الستكمال بعض الأبحاث التسى طلبوها منى في الوحدة .. يومًا سينتهي داء (كالا آزار) من هذه البلاد ، كما أوشك داء النوم على الانتهاء ، وكما أوشك عمى الأنهار الذي قاومه بشراسة رجل الصحة العالمية العظيم (إبراهيم مالك سامبا) ..

سأكون يومها مجرد مسمار صغير في آلة الحفر العملاقة التي أزالت هذه الأمراض نهائيًا من تلك البلدان ، ويومها سأحكى هذا لأولادى فخورًا .. كم تمنيت لو أشارك في شيء مماثل ضد البلهارسيا في مصر ، لكن أحدًا لا يعبأ بي على الإطلاق ، ولا أعرف من أين أبدأ دون أن أتلقى سخرية المسئولين أو يطردني رجال الأمن الواقفون على أبواب الوزارات ..

توقفنا في قرية (ماتدونجوا) تلك القرية التي جاءت منها الجمجمة الشهيرة .. توجهنا لمقابلة الزعيم والساحر (كوديو) الذي صرتم تعرفونه الآن .. وقلت له عن طريق المترجم: إننى سأكمل ما بدأناه ..

- « نيس قبل أن تتناولوا الكاسافا!! »

وصفق بيديه فجاءت النسوة القبيحات اللواتى يضعن الروث وبول الماشية على رءوسهن .. فركعت أمامى واحدة منهن وعجنت بيديها المتسخة كرة كبيرة من الكلسافا ووضعتها في إناء مشروخ أمامى .. والمفترض كالعادة أن آكل وإلا كنت أهينهم في عقر دارهم!

رحت أدس هذه البطاطا المعجونة فى فمى ، وسألت الزعيم :

\_ « تلك الجماجم البريطانية التى تكلمت عنها .. من أين جئتم بها ؟ »

قال فى ملل عن طريق مترجمنا (تارو):
- «قلت لك إنهم فى الغالب هلكوا فى أثناء صراعهم مع الماساى .. أو ربما فى ثورة (الماو ماو) .. »



توجهنا تقابلة الزعيم والساحر (كوديو) الذي صبرتم تعرفونه الآن .. وقلت له عن طريق المترجم : إنني ساكمل ما بداناه ..

حاولت ألا أكون مهاجمًا مستفزًّا وقلت :

- « أيها الزعيم .. هذه الجماجم لا يمكن أن تعود إلى إلى ذلك الزمن .. نحن متأكدون من أنها تعود إلى اعوام خمسة أو أقل .. هؤلاء البريطاتيون ماتوا قريبًا جدًا .. »

صمت قليلاً ثم قال ضاغطًا على حروقه ما معناه : \_ « أعوام خمسة ؟ ريما .. »

- « والتفسير ؟ »

- « لا أعرف .. لكنهم كانوا مصدر إزعاج للجميع .. جاءوا من الجنوب .. من ( تنزانيا ) كى يجطوا حياتنا سيئة .. كانوا كمن يدعون الناس إلى الاعتداء عليهم ، ولو كان أحد الكيكويو قد قتلهم قلن أندهش كثيرًا .. »

- « هل تعرف من كان يعرفهم ؟ »

قال في تحفظ:

- « كان معهم رجال من قرية ( بولوما ) .. يبدو أن بعض السود راقت لهم حياة النهب هذه .. » وهكذا انتهت المحادثة فلم يكن الرجل راغبًا في مزيد من الكلام .. لكنها معلومات مهمة .. ساخبر بها (ويلسلى) ما لم يكن يعرفها قعلاً كالعادة . صاحب الجمجمة الذي يشبهه كان من المرتزقة الذين يعيثون في الأرض فسادًا .. ييتزون السود ويفرضون عليهم إتاوات كعصابات المافيا بالضبط .. وفي الغالب كان هذا سبب هلاكه .. إن من يض للعنف يمت به ..

ثمة شيء آخر من تلك الأشياء المؤكدة التي لادليل عليها على الإطلاق ولايمكن إثباتها: هذه القبيلة بالذات وهذه القرية هي من قتل صاحب الجمجمة..

هذا واضح تمامًا من نظرات الزعيم وتحفظه وكراهيته الواضحة لصاحب الجمجمة .. لقد قتلوا الرجال ثم أعطوا جمجمته للطبيب الإلجليزى الذي يشترى الجماجم .. نشاطهم سرى ونشاط الطبيب سرى كذلك .. لن تصل الجمجمة لمن يسأل أسئلة .. ولعلهم فعلوا ذلك إمعانا في التمثيل بصاحب الجمجمة وإهانته ..

إن الرجل الأبيض لم يعد عدوًا اليوم - أو المفترض ان يكون كذلك - ولن يمر مقتل سائح بريطانى بهذه البسلطة .. نعم سائح .. وقت ذيوع الخبر لن يقول أحد إله مرتزق ، بل سيتكلم العالم الغربى عن المذبحة التي دبرتها قبيلة الكيكويو الكينية لسائح مسالم ..

واصلت عملى فى القرية ، ونسيت كل شىء عن هذه المحادثة ، فلم أتذكرها إلا فى نهاية اليوم ، وبعدما مسحنا ثلاث قرى أخرى ، حين سألت السائق :

- « إلى أين تذهب بعد غد ؟ »

وكنت قد كففت عن محاولة فهم ألغاز الخارطة على كل حال .. لم أكن قط بارعًا في الجغرافيا ..

قال الرجل وهو يدير محرك السيارة:

\_ « مجموعة القرى الغربية على النهر .. أولها (بولوما ) .. »

هنا تذكرت الاسم .. هذا هو ! سيكون لدى القوم هناك مزيد من المطومات عن صاحب الجمجمة هذا .. قرعت باب (ويلسلى) مرتين .. وأتا اعرف أنه لا يرد أبدًا هذه الأيام .. كاتت أيامًا سعيدة حين كان يطلق السباب ويرد بعدها .. لكنه في هذه المرة كان مصرًا على الصمت ..

لا أدرى لماذا مددت يدى إلى المقبض هذه المرة .. مجهود لا جدوى منه لكنى فطته .. ومن الغريب أن الباب انفتح .. لقد نسيه الرجل وهذا يدل على سوء حالته في الآونة الأخيرة ..

لم يكن جالسًا على مكتبه ولا أمام الحاسب الآلى ..

كان جالسا هناك في ركن المكان وظهره للبلب ، وقد غمره الظلام .. كما يرمز مديرو الإضاءة السينمائيون للحالة النفسية السيئة الممثل بإضاءة معتمة تملؤها الظلال .. وأمامه على منضدة صغيرة كان الرأس الذي أعاد تركيبه .. على رأمه الكاسكيت وبين شفتيه الغليون ، ولا يكف عن النظر إليه بثبات مخيف ..

لقد ساءت حالة (ويلسلى) كثيرًا ..

لقد ساءت أكثر من اللازم ..

عرفت هذا حين رأيت المسدس الذي في يده والذي يصوبه إلى صدغه ..

#### \* \* \*

- « أرجوك عد لحياتك الطبيعية .. إن البقاء في غرفة مظفة مع فكرة مظفة لهو الطريق الملكي إلى الجنون .. »

\* \* \*

سمع صوت الباب ينظق وشعر يخطواتى ، فلم يلتفت .. فقط قال :

ـ « مرحبًا يا بنى .. يؤسفنى إنك جئت فى وقت غير مناسب .. حسبت أننى أغلقت الباب .. »

صحت في قلق وأنا أنب للأمام:

مع لحظة الاافهم لماذا تفعل هذا الذي تفعله ، لكن توقف اله وحدث المسدس مصوبًا إلى رأسى أنا ، فقد أدار مقعده الدوار ليواجهني ، وقال في حزم :

«! خاتك » \_

توقفت وقد قدرت أنه فى هذه الحالة لن يتورع عن تفجير رأسى لو أبديت حماسة زائدة .. تراجعت للوراء بضع خطوات ، لكنى لم أجسر على الابتعاد أكثر ...

- « أرجوك يا بروفسور .. لا تفعل .. »

قلتها بلهجة كالبكاء ، فقال وهو يعيد المسدس ليلصقه إلى صدغه :

- « لا يوجد سبب واحد يمنعنى من أن أفعل .. لقد أنذرنى الموت يقدومه .. رأيت رأسى المقطوع على المنصدة أمامى .. أمضيت أيامًا طويلة وأنا أنظر إلى وجهى في قناع الموت ، واليوم لم يعد لى مفر إلا الموت ذاته .. »

كنت أتوقع الانهيار التام لكن الانتحار لم يخطر لى ببال ..

صحت من جدید :

- أرجوك يا بروفسور . . لا تفعل . . هذه الجمجمة تخص قاتلاً بريطانيا . . واحد من المرتزقة الموجودين تحت كل حجر في إفريقيا . . وقد قتله رجال (الكيكويو) . . ليست له أية علاقة بك . . إنها الصدفة ! »

- «وأنا أعرف أنه لا توجد مصادفات بهذا الإتقان .. »

\_ « أرجوك .. »

قال في ضيق:

\_ « لا تتماد في الإلحاح يا (علاء) .. قد تضايقتي .. وأنا لا أريد إنهاء حياتي بعملية قبّل .. »

- « هذه جريمة قتل بالفعل .. أنت تقتل شخصاً برينًا هو أثت ! فكر في كل الجماجم التي ستظهر أثت وجهها الحقيقي للوجود يومًا ما ! »

باشمئزاز قال:

- «لم أعد أبالى بشىء .. لو أننى وجدت ورقة بمليون دولار على الأرض لما وجدت العزيمة الكافية لالتقاطها .. »

- « لا توجد ورقة بمليون دو لار .. ولكن حياتك تفسيها تستحق .. »

لاجدوى .. ولو خرجت من الباب طالبًا عونًا الأطلق الرصاص ..

هنا خطرت لى الفكرة الوحيدة الممكنة .. سقطت على الأرض وأنا أطلق صرخة كمن أغشى عليه ..

كما توقعت ارتبك ، ويرد فعل تلقائى أبعد المسدس عن صدغه ، ونهض هاتفًا :

- « بحق السماء ! هل أثت مصاب بالصرع أم ... ؟ »

لو فكرت مليًا فيما به لبدا لى حماقة ، لكنى لم أفكر وكنت سعيد الحظ إلى حد لا يصدق .. الحظ دائمًا في جانب العبتدئين الذين لا يفهمون حماقة ما يفطون .. لعله ( الستر ) كما يقولون عندنا ..

ما فعلته أنا هو أن مددت يدى إلى المنضدة جوارى وأمسكت بجمجمة كاتت هناك ، وقنفتها بأعنف ما استطعت نحو رأس الرجل ، حتى إنها تهشمت حين ارتدت من عفه إلى الجدار .. أطلق ما بدائى سبة ، وبالطبع ضغطت أصابعه على الزناد .. لكن الرصاصة لم تصبه ولم تصبنى .. ثم سقط على الأرض فاقد الوعى ..

كان أول ما فعلت هو أن انتزعت المسدس من يده ، وتحسست نبضه .. أرجو ألا أكون فتلته بسبب حماستى المشبوبة لإنقاذ حياته .. ما زال حيًا والحمد للّه ..

ونظرت إلى الجدار .. كان هناك ثقب قبيح فيه .. لقد مات الجدار بطلقة محكمة في أحشائه .

ثم إننى هرعت إلى الخارج أطلب نجدة ..

البروفسور (ويلسلى) حاول الانتحار، وقد أنقذته عن طريق تهشيم رأسه بجمجمة! تبدو قصة مجنونة لكنها الحقيقة! لم أبحث كثيرًا لأن العشرات كاتوا قد هرعوا إلينا عند سماع الطلقة ، ورأى أحد رجال الأمن السود المسدس في يدى قصاح وهو يخرج مسدسه ، ويتخذ وضعًا ممتازًا للرماية كالذي نراه في الأفلام الأمريكية:

- و ألق بهذا حالاً ١ ،

\* \* \*



## ١١ \_ كشف الأوراق ٠٠

بعد انتهاء التحقيق تم وضع ( ويلسلى ) تحت المراقبة ، وأعطوه من العقاقير المهدئة ما يكفى لتنويم حوت ..

وجاء المدير لينظر لى في برود ويقول:

ـ « عمل شجاع بالتأكيد .. لكن بيدو أن ما سمعته عنك صحيح .. »

- « وما الذي سمعته يا سيدى ؟ »

قال في غموض سمج:

- « إنه صحيح تمامًا .. »

لم أسأله أكثر الأثير غيظه ، وإن كنت أعرف السمعة التي تلاحقتي ، والتي يتكفل بها (بارتلبيه) الثرثار .. أنا مصدر للمتاعب أينما حللت .. وهأتذا بمجرد وصولى

إلى (سافارى) قد صارلى دور ما في جنون أفضل أطباء التشريح عندهم ..

ثم إننى ابتعت في تؤدة ، وكنت أتمنى أن أتأكد أنهم سيراقبون الرجل جيدًا .. ثمة أشياء يجب أن أقوم بها بنفسى لأنى أحياتًا أرى الآخرين أغبياء بطيئى الفهم إلى حد لا يوصف .. هم لم يروا عينيه ، أما أتا فرأيتهما وأعرف أنه سيقتل نفسه .. بالتأكيد سيقتل نفسه عند أول فرصة .. هم لن يعرفوا هذا .. لن يصدقوه .. وسيتركون جواره في الفراش أول سكين فاكهة أو زجاجة عقاقير ، وبعد ما تقع الواقعة سيقولون : خسارة ! لقد كان جادًا !

وجاء (سينوريه) يربت على كتفى ، وقال : - « عمل بارع .. ألم أقل لك إنه على شيء من الخيال ؟ »

قلت له في برود :

- « بلى يا سيدى .. لكنك كذلك قلت إنه هو قاتل ( ويلسلى ) أعتقد الآن أن هذا الاحتمال مستبعد .. »

- « القتلة ينتحرون يا بني .. إن تأتيب الضمير .. »

- «ليس هنا .. ليس هنا .. الرجل هو (ويلسلى)
بلا شك .. وهو لا يعرف عن هذه الجمجمة أكثر مما
نعرفه نحن .. وقد جن من هول الموقف .. أن تجد
جثتك أمامك .. أن تجمع بقاياك بنفسك ! »

ولم أتنظر حتى يرد وابتعدت .. كنت أتنظر اليوم التالى فى شوق ..

\* \* \*

قرية (بولوما) على حافة النهر · · · الموعد الذي كنت أنتظره في شغف . ·

قلت لزعيم القرية إن هناك من كانوا يعملون مع البريطانيين من أهل قريته .. منذ خمس سنوات تقريبًا ..

\_ « وماذا تبغى منهم ؟ »

كان هذا هو سؤاله المرتاب كما نقله لى (تارو) فقلت:

- «كان البريطانيون مصابين بمرض (الإيدز).. ونحن نعتقد أنه انتقل للرجال.. »

طبعًا الإيدر لاينتقل بالتعامل .. لكن هذه قبيلة بدائية ومن الحظ الحسن أنهم سمعوا عن الإيدر أصلاً .. لا تحسب بينهم من حصل على زمالة الأمراض المعية ..

ثم كان طلبى المنطقى: أريد مقابلة هؤلاء والتأكد منهم ..

فكر الزعيم قليلاً ثم أملى على أحد الرجال عدة أسماء وسرعان ما امتلات فرجة الباب بالسود .. عددهم كان نحو العشرة لكنهم في حجم خمسين ..

لو كان لى أن أصف هؤلاء الرجال بكلمة واحدة فهى : شدة البأس .. كانوا غلاظًا شدادًا مفتولسى العضلات ، والشراسة على ملامحهم كأنما هو توقيع يؤكد انتسابهم للمرتزقة .. كانوا مرتابين طبعًا ولكن الزعيم قال لهم بضع كلمات هدأت من روعهم ..

طلبت منهم الجلوس ، وطلبت من إحدى الممرضتين

أن تأخذ منهم عينات الدم .. لكنها أجفلت الأنها سمعت كلمة (إيدز) ضمن كلامي ، والتعامل مع دم المصابين بهذا المرض يحتاج إلى أعصاب من حديد ..

كنت أنا أملك هذه الأعصاب من حديد ، والسبب طبعًا هو أن القصة منفقة .. مجرد ذريعة لجمع كل هؤلاء في مكان واحد .. لهذا توليت أنا المهمة ، وكانت أوردة الرجال غليظة كخراطيم إطفاء الحريق مما جعل الأمر هينًا ..

قلت لهم على لسان المترجم:

- « أنا أعرف أنكم كنتم تعملون مع المرتزقة من (تنزانيا) .. وأعرف أن عملكم لم يكن بالضبط قاتونيًا .. لكن الإشأن لي بهذا .. أنا مجرد طبيب يهمه التأكد من أنكم لن تنقلوا الوباء إلى هذه القرية وأطفالكم وزوجاتكم .. »

وأشرت إلى وجهى وقلت:

- « لا تنسوا أننى لست بريطانيًا ولا غريبًا .. أنا إفريقي مثلكم .. »

بدأ القوم يتكلمون بصوت عال .. ويدا أنهم غاضبون بشدة .. يدفعون عن أنفسهم تهمة مشيئة ، وقال لى (تارو):

- « يقولون إن دمهم نقى كدم طفل .. أتت تحاول الصاق العار بهم ، ولسوف يطردون من القرية شر طردة .. »

- «للأسف حتى دماء الأطفال غير مضمونة هنا .. لابد من التحرى جيدًا و ... »

لكن اللفط تعالى .. هذا صاح الزعيم فيهم مغضبًا .. (شخطة ) لا بأس بها أبدًا جعلتهم يخرسون .. طبعًا هذا من حقه لأن مصلحة الفرد لاتهمه .. إنه مسئول عن القرية كلها ، ولو تنازل من أجل واحد فهو يؤذى الآخرين .. إن بعض القسوة أدل على الرحمة أحياتًا من رفق كثير أحمق ..

قلت للرجال على لسان مترجمى ، وأنا أجمع المزيد من العينات :

- «كان هناك واحد بالذات من البريطانيين غريب المنظر .. له رأس عملاق .. هذا الرجل كانت بعض القبائل تسميه الميجور (آرثر) لأنه يذكرهم بعسكرى بريطاني قديم .. هل تعرفون هذا الرجل ؟ »

من جدید عاد اللغط ، ثم قال أحدهم ما نقله لی مترجمی :

- « كان يدعى ( جيم ) .. إنه ابن الغابة ولم يعطه أحد اسمًا إلاحين بلغ الحلم .. تربى وسط بعض ( الكيكوبو ) النين أتقدوا حياته وهو رضيع من نحو خمسين عامًا ، ولم يعرف له أبًا .. ثم ارتحل إلى الجنوب حيث اختلط بالبيض وصار منهم ، وتعلم لغتهم .. وتعلم فنون القتال وصار يبيع جهده لمن يدفع الثمن .. وحل كثيرًا جدًا وعاد كثيرًا وتزوج عشر نساء ..

« في الأعوام الماضية جاءنا ومعه عدد من

البريطانيين الأشرار، وراح يفرض سلطانه على القبائل ويحصل منها على ما يريد من طعام وشراب .. كان (جيم) يخيف (الكيكويو) كثيرًا، وقال كثيرون أنه يشبه البريطاني القديم الميجور (آرثر)، حتى كأنه روحه الشريرة وقد عادت ..

« انضممنا له لأننا نبحث عن القوة والسطوة .. وحاربنا القبائل معه إلى أن جاء اليوم الذى فيه قتله بعضهم .. يقال إنهم قطعوا رقبته وألقوها في الدغل ، ويقال إنهم باعوها .. المهم أننا تفرقنا بعدها وعدنا لحياة القبيلة .. »

فرغت من عملى فوضعت العينات في الحقائب وشكرتهم ..

والآن يبدأ العمل الحقيقى مع (الكالا آزار) ..

\* \* \*

حين عدت إلى وحدة (سافارى)، قرعت باب غرفة البروفسور (سينوريه) فوجدته بالداخل منهمكًا في

رسم لوحة بالوان الجواش .. كاتت تمثل أسدًا منقضًا على مجموعة من السود الذين اتخذوا أوضاعًا تمثيلية توحى بالرعب أو الاستسلام .. كان هذا الأسلوب هو أسلوب (ديلاكروا) بالضبط، وخطر لى أن أساليب الرسم قد نقدت جميعًا قلم يعد المرء يقابل الجديد ..

جلست وقلت له:

- « أعتقد أن القضية قد حلت .. ولم تعد هناك الغاز .. »

رفع حاجبيه مستفهمًا عما أعنيه بالضبط ، فقلت : - « هذه الجمجمة التي قام ( ويلسلي ) بجمعها كانت جمجمة أخيه التوعم !! »

اتسعت عيناه دهشة وتصلبت الفرشاة في يده .. وهتف :

- « (ويلسلى) له أخ توعم ؟ »

- « تعم .. الأم كانت حاملاً لكن أحدًا لم يعرف وقتها إن كانت تحمل توعمين أم لا .. وحين وضعت



السعت عيناه دهشة وتصلبت الفرشاة في يده .. وهتف : - د (ويلسلي) له اخ توسم ؟ ، ..

حملها لم تعرف ما وضعته بالضبط لأن كل الشهود ماتوا على الفور في ثورة (الماو الماو) الشهيرة .. فقط يذكر الناس أن أم (ويلسلى) كانت حاملا .. شم وجدوا الرضيع الموشك على الموت في الدغل .. أطلقوا عليه اسم (جون) وريته إحدى الإرساليات حتى كبر وصار طبيا .. وعرف من هو ومن أسرته .. ريما لم يختر له أبوه اسم (جون) ، لكن كان من المستحيل أن تقابله لتسأله ..

« هذاك رضيع آخر ألقى فى الدغل لكن الإرساليات لم تجده ولم تعرف بوجوده .. لكن رجال (الكيكويو) وجدوه وأخذوه معهم ليربوه .. وهنا تبرز أهمية البيئة فى التربية بشكل فريد من نوعه .. ليست الوراشة هى التى تصنع مجرمًا كما افترض (المبروزو) يومًا ما .. التوعم الذى رباه الرهبان صار مهذبًا متعلمًا .. أما الذى رباه رجال الكيكويو البدائيون فصار وحشًا تقريبًا .. لم يعرف له أبًا ولا أمًا ، لكنه عرف على الأقل لون بشرته .. وعرف أنه أوروبى ..

«فيما بعد صار له اسم هو (جيم) ، عرفه من أصدقاته الأوروبيين .. وتمرغ في غبار إفريقيا وصارع وحوشها ، واختلط بأحط العينات الأوروبية التي تبحث عن الفرص بحثها عن الذهب في القارة السوداء .. صار مرتزقًا يبيع سلاحه لمن يدفع أكثر .. ويبدو أن ملامحه التي ذكرت القوم بالميجور الإنجليزي (آرثر) جعنهم يهابونه حقًا .. ويبدو أنه قضى أكثر حياته في جعنهم يهابونه حقًا .. ويبدو أنه قضى أكثر حياته في

« هكذا تجد أن ( كينيا ) كان فيها توعمان لايعرف أحدهما بوجود الآخر .. أحدهما يعمل في (سافاري ) والآخر يرهب الأهالي في قرى النهر ..

«ثم كانت نهاية (جيم) - الذى لم يعرف أنه (ويلسلى) - قاسية حقاً .. وطار عنقه ، لأن هناك نقطة ينهار معها صبر الأهالي مهما طال .. وبعد خمسة أعوام قدم هذا الرأس هدية إلى أخيه أو بيع له .. وكان أن ركب (جون ويلسلى) ملامح الجمجمة وصدم حين رأى نفسه على المنضدة .. »

ساد الصمت ثم عاد الفرنسى يواصل الرسم مفكرًا .. سألنى بعد قليل :

- « هل أنت متأكد مما تقول ؟ »

- « هذه نتيجة بحث طويل مضن .. نست فضوليًا بشكل خاص ، لكنى أردت أن أزيل عن (ويلسلى) هواجسه العدمية هذه .. »

- « ثمة سؤال مهم هذا : لماذا يربى الرجلان شعر الوجه بذات الطريقة الغربية ؟ اتصال السالفين بالشارب .. المخ ... لا تقل لى إنها الصدفة ! وكيف يتماثل أثر الجرحين في الوجه ؟ »

\_ « أثر الجرحين حقًا لا يمكن تفسيره إلا بقانون الصدفة .. »

قلتها شاردًا ، ثم أضفت :

- « ومن قال إن (جيم) كان يربى شعر وجهه هكذا؟ نحن افترضنا هذا لأن البروضور أضافه إلى الجمجمة .. لكن من الوارد أن يكون (جيم) حليق الوجه تمامًا .. » - « لا أظن هذا .. إن اللحية مهمة هنا جدًا لأنها تجعله مخيفًا بالنسبة للأهالي .. لايمكن تصور مرتزق حليق الوجه .. ولا تنس أنه كان يدعى الميجور ( آرثر ) .. أى أنه كان يشبه العسكرى القديم كث الشارب والسالفين .. لكنك بالفعل محق .. لا يوجد شيء يدعونا إلى افتراض أن كلا الرجلين كان يربى شعر الوجه بالأسلوب ذاته .. »

ثم فكر من جديد وقال وهو ييرم طرف الفرشاة بأطراف أنامله:

- « سؤال آخر . . لابد أن بعض القرى عرفت من يشبه الميجور (آرش) مرتزقًا . . وفي نفس الوقت كان هناك طبيب يحمل الملامح ذاتها . . فكيف لم يعلق أحدهم ولم يندهش ؟ »

- «بل لابد أنهم اندهشوا وقتها .. لكنهم تناسوا القصة كلها بعد ما فتكوا بالمرتزق (جيم) .. صار من الواجب أن ينسوا تمامًا أنهم رأوا رجلا كهذا كي

لاتضايقهم الحكومة .. ولعلهم اختاروا تلك الجمجمة بالذات ليعطوها لـ (ويلسلى) على سبيل الدعابة الغليظة .. »

واصل (سينوريه) تحديد الشعيرات المنتفشة حول عنق الأسد في الرسم ، وقال دون أن ينظر لي :

- « هذا بناء لا بأس به من المنطق .. لكن ينقصه شيء واحد .. الإثبات .. »

- « هذا هو ما حدث ولا جدال فيه .. أما عن الإثبات فلماذا تريده ؟ لقد مات (جيم) والقضية لا تهم أحدًا إلا (جون ويلسلى) .. هل ترى أن نخبره أن أخاه الوحيد مات ؟ مات بعما علثنا دهرًا في (كينيا) بون أن يلتقيا ؟ أن نخبره أن الجمجمة التي شكلها في صبر ، ليست أن نخبره أن الجمجمة التي شكلها في صبر ، ليست إلا جمجمة أخيه الذي ذبحه الكيكويو ؟ هل ترى أن نخبره أن أخاه كان مرتزقًا وكان بلطجي (كينيا) و(تنزانيا) ؟

« هناك أمور من الخير ألا ننبش فيها بعمق الأنها تجعل حياتنا جحيمًا .. » قال في تهكم دون أن يرفع رأسه:

- « أتراك لا تجد حياة (ويلسلى) جحيمًا الآن؟ » - « هى كذلك .. لكن ما نعرفه سيجعلها أسوا بالتأكيد .. »

هنا سمعنا قرعات على الباب .. قرعات عصبية ملهوفة ..

\* \* \*

- « الدكتور ( ويلسلى ) .. »

قالها الطبيب الألماني الشاب الذي قرع الباب .. وكنت أعرف ما سيكمل به جملته :

«! تام عقل » -

ونهضنا بلا انتظام نركض عبر ممرات الوحدة .. نركض إلى حيث كاتوا قد وضعوا البروفسور تحت الملحظة .. بينما قال الطبيب وهو يلهث انفعالاً :

- « طلب منى المدير أن أبحث عنكما .. »

زحام رهيب لايمكن إلا أن يعنى كارثة .. عدد من رجال الأمن يقف على الباب المؤدى للعبر ، وطبيبة هولندية تنهنه بالبكاء مطلقة فيضًا من حروف الشين والخاء .. ووسط الزحام برز لنا وجه ( ستيجوود ) المدير ممتقعًا قليلاً ، وقال :

- « لقد انتحر .. هناك أحمق ترك سكين الفاكهة فى متناول يده! »

كنت أعرف هذا .. كنت واثقًا .. وفي كل مرة يتضح أننى على صواب وأنهم بلهاء ، ويبدو أن الغرور يتسلل إلى نفسى يومًا بعد يوم .. يخيل إلى أننى أذكى شخص أعرفه على الأقل في (سافاري)

قلت له في ضيق:

- «رجالك مهملون .. كلناكان يعرف أنه سيفطها .. »

قال في ضيق مماثل:

- « ليس من عملى حراسة الضماتر يا دكتور ..

وإلا كان بوسعك أن تأتى هذا لتفعل هذا بنفسك .. » ثم أضاف في عصبية :

- « لا أريد شوشرة .. إن سمعة الوحدة هي أهم شيء الآن .. »

تركته وشققت طريقى وسط الزحام حتى دخلت الغرفة .. وكان راقدًا هناك على الفراش ينظر السقف بعين لا تريان .. وفهمت أنه اختار الذراع الملاصقة للجدار حتى لا يشعر أحد بالنزف إلا بعد فوات الأوان .. مهملون حقًا .. لا بد أن عملية احتضاره استغرقت نحو ساعة على الأقل .. لكنهم لم يشتبهوا في شيئ وراحوا يمزحون في الخارج ويلتهمون العثاء ..

نظرت إلى جانبى فوجدت (ستيجوود) يقف هذاك وقد دس يديه في جيبى معطفه ، وكف عن السماجة إظهارا لاحترامه للموت .. هذه ضرية قوية له بالطبع .. أستاذ يندحر في وحدته وقد كان تحت الملاحظة .. لا بد أن مجلس إدارة (سافاري) سيفعل ما هو أكثر من مجرد شد أذنيه ..

قلت له وأنا انهض:

- « أين الورقة ؟ »

- « أية ورقة ؟ »

- « رسالته الأخيرة .. من النادر ألا يفسر المنتحر نفسه للعالم في رسالة ما .. »

مد يده في جيبه وناولني ورقة .. فتحتها فوجدت خط ( ويلسلي ) المميز الأنبق :

كان لى أخ وقد فقدته قبل أن أعرف أنه لى . . والذى لم أعرفه قطهوأن الجمجمة التي سهرت أعيد تشكيلها كانت له . .

قال المدير وهو يستعيد الورقة ويدسها في جيبه:

- « هل تفهم شيئًا من هذا الهراء ؟ أنت كنت أقرب الناس له في الفترة الأخيرة .. »

قلت له وأتا ابتعد:

- « لا أنصحك بالاحتفاظ بهذه الورقة لأنها دليل .. وما كان لك أن تترك عليها كل هذه البصمات .. »

\* \* \*

اتتهت مأساة (ويلسلى) .. انتهت بطريقة مأساوية هي الأخرى ..

كيف عرف ما عرفته أتا؟ هل أخبره أحد الزنوج أم أنه وصل السنتناجاته المنطقية الخاصة؟ ان أعرف أبدًا ..

متضايق أنا حتى النخاع لأنه مات وقد عرف الحقيقة ..
ربما كان الجهل أفضل له ، خاصة وهو لم يستفد كثيرًا
من هذا العلم .. العلم الذى أوصله إلى لحظة اتخاذ القرار
الأخير .. نقد كانت حياته مأساة إغريقية كاملة بين
الحيرة والحرمان من الأبويين والوحدة ، ثم فى النهاية
صدمة أن يجد جمجمته الخاصة ، وصدمة أن يعرف
أنه كان له أخ وفقده قبل أن يلقاه .. كل هذه
الصدمات انهالت على تكوين نفسى هش فنسفته نسفًا ..

لقد كانت هذه الآونة حزينة .. ليست مما يناسب أهم لحظات حياتى ، وكأننى توقعت أن تكون أيامى كلها أعراساً وأفراحاً ونشوات .. لكن الحياة تمضى ، والبشر يولدون ويموتون .. وكفاتى أننى فعلت ما استطعت كى أحفظ للرجل حياته وعقله .. ولو كان بوسعى أن أفعل أكثر لفعلت ، لكن هذا \_ للأسف \_ خارج نظاق عملى فى (سافارى) .

د. علاء عبد العظيم

بورو





#### سيافاري مقافرات طنيب أثناك إيجاشه

السيخي

بنتحدث اليوم عن موضوع خاص جدا .. الجماجم .. هناك من يكرهون الجماحم، وهناك من يحبونها، وهناك من لإيجملون نحوها عاطفة ما ... لكن قناع الموت المخيف بضيحكته العابشة الرهيسة ، لابد أن يثير فينا بعض الخواطودانية

والجمحمة التي نتحدث عنها البوم لم تكن جمحمة عادية كالتي يدرس عليها طلبة الطب، أو ترسم على رجاجات الدواء ، أو يحيف الاطفال بعضهم بعضا بقناع بحمل صورتها

TO TOTAL كانت جمجمة من نوع مختلف . وكانت لها قصة د. أحمد خالد توفيق

مختلفة ..

المطابع المالية المالية

Hanysh

طباعة ونتي المؤسسة العربية الحديثة

العيد القادم المرض الأسود